# مالق المسال بالمسالية وعبر التاريخ



بشرالك الرخالي

رقم الإيداع

مركز التنوير الإسلامي للندمات المعرفية والنشر ١٤٥ ش مصر والسودان - عدائق القبة

# الشيخ أكرم كساب

علاقتم الإسلام بالنص انيت في

القرآن والسنة وعبر النامريخ

مركز التناليا الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر



## Nacla

إلى العلماء العاملين.

إلى الدعاة المخلصين.

إلى من يهمه أمر المسلمين.

إلى كل منشغل بسفاسف الأمور.

إلى كل مسلم حيّ القلب ، نقيّ الفؤاد .

إلى كل مثير للجدل، ومحب للخلاف.

عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَداً ﴾ الكهف 110 .

### مقدمة

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، وأخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة أم القاتل سبحانه: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذِكْرِي﴾ طه: 14.

والقائل جلّ ذكره: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيْمَ ﴾ المائدة: 17. والقائل تقدست أسماؤه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةً ﴾ المائدة: 73. والقائل في الحديث القدسي: "كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد " 2.

والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وهادينا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، محمد الحكمة القائل: "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له " 3.

 $<sup>^{-}</sup>$  من كلام الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية  $^{-}$ 

<sup>.</sup> رواه البخاري في بدء الخلق رقم (3193) عن أبي هريرة $^{2}$ 

حدیث حسن غریب، وذکره الألباني في صحیح الترمذي رقم (2837) .

# أما بعد

فيُخطئ من يتصور: أن العلاقة بين الإسلام والنصرانية كانست دائما علاقة عداء، ويزداد خطؤه إن اعتقد تضاداً بين ما جاء به محمد في وما جاء به عيسى بن مريم الطيخ ، وسنحاول إن شاء الله تعالى توضيح مدى العلاقة بين الإسلام والنصرانية ، ومدى ارتباط عيسى الطيخ بالمسلمين وعقيدتهم ، كما سنذكر ما أمر الإسلام به في التعامل مع أتباع هذه الديانة ، وسنذكر من التاريخ ما يؤكد صدق ما جاءت به تعاليم الإسلام .

هذا وكنت قد كتبت بحثا مطولا بعنوان "الشعير: منهومى جانههم. أملافى أنواعى وسائلى صولاتى "ورأيت بعد أن أشار علي بعد الإخوة أن أنشر هذا المبحث مستقلا، فاستخرت الله تعالى، وتوكلت عليه، راجيه سبحانه أن يكتب له القبول، وأن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يرزقني سبحانه الإخلاص والتوفيق، والسداد والرشاد.

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وهو حسبي ونعم الوكيل، وما كان من تقصير فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله المغفرة من كل ذلك، والحمد لله رب العالمين.

﴿ رَبِنَا لَا تُزَعَ قُلُوبِنَا بَعِدَ إِذَ هُدِيْتُنَا وَهِبَ لَنَا مِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَـكَ أَنَـتَ ال الوهــــاب ﴾ آل عمران: 8.

أكرم عبد الستاس كساب

Akram\_kassab@hotmail.com

1 شعبان 1425هـ - 15 سبتس 2004مر

 $<sup>^{1}</sup>$  والكتاب الآن تحت الطبع إن شاء الله.

# أولاً: عيسى الطَّيْكُا في الترآن والسنة

القارئ للقرآن يرى أنه كتاب منصف لكل الأنبياء عليهم السلام ؛ وكيف لا وهو كتاب الله كما أنهم رسل الله ؟ كما أن المتابع لآيات القرآن وسوره يجد الحديث بكثرة عن عيسى التَّيِّكُلُمُ في مئات الآيات وعــشرات السور .

إن عيسى في القرآن والسنة هـو: الرسـول، النبـي، الوجيـه، المبارك، المؤيد من قبل الله بالكتاب والحكمـة والمعجـزات والبينـات الواضحات، وروح القدس، الذي عليه من الله السلام يوم ولـد ويـوم يموت ويوم يبعث حياً.

وقد كان الحديث عن عيسى في القرآن على هذا النحو:

1 ــ ورد اسمه ( عيسى ) 25 مرة .

2\_ ورد وصفه ( المسيح ) 11 مرة .

3 خلق عيسى الطَّخِلامعجزة ربانية . قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ آل عمران : 95 .

4\_ عيسى الطَّيِّلاَ آية من آيات الله . قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَــرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَا هُمَا إِلَى رَبُوءَ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴾ المؤمنون :50 .

حيسى التَّلْوَلَة نفخة من روح الله . كما قال تعالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَــتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا

وكُتُبِهِ وكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ التحريم: 12 ، وقال سبحانه: ﴿ وَالَّتِي وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ التحريم: أخصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْناً فِيهَا مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَهِ لِلْعَالَمِينَ ﴾ الأنبياء: 91 .

6 عيسى الطّخلا كلمة الله . قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسسَى ابْنُنُ اللهُ وَرَسُلِهِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَةٌ وَاحِدٌ سَبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَةٌ وَاحِدٌ سَبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَةٌ وَاحِدٌ سَبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا ﴾ النسساء: 171

7 عيسى التَّيْخَلاْروح الله . قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَرْيَمَ وَرَوْحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَةٌ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَكُ وَلا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَةٌ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَكُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً الله وَكِيلا ﴾ النساء: ولَد لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الأرض وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلا ﴾ النساء: 171.

8 عيسى الطّخلا ليس له أب. قال تعالى: ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَ اللَّهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ آل عمران: 47.

9\_ عيسى الطَّخَلَة رسول من رسل الله . قال تعالى: ﴿ وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَ إِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ الأنعام : 85 و قال تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَيْ الْمُسَيِحَ عَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلُقُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اللهِ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا

اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ النساء: 157. و قــال تعــالى: ﴿ مَــا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ المائدة 75.

10 عيسى الطَّخِلَة وجيه في الدنيا والآخرة . قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَـتَ الْمُلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَـرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ آل عمران : 45 .

11 عيسى الطّخة رسول من أولي العزم . قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ النّبِيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ مِنَ النّبِيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ الأحزاب: 7، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَتَّى بِهِ نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيّبْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ السشورى : وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيّبْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ السشورى : 13

12 عيسى الطّخِلَا عبد لله . قال تعالى: ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبَيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَسَانِيَ الْكَتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ مريم 29، 30 . وقال سبحانه: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكُفَ الْمُسَيِحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكُفْ عَنْ عَبَادَتِه وَيَسستَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ النساء: 172. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَسيحُ اللَّهُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ النساء: 172. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَسيحُ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (72) ﴾ المائدة : 72 . عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (72) ﴾ المائدة : 72 . عَلَيْهُ الْجَنَّةُ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (72) ﴾ المائدة : 72 . 13 للله المُتَلِّقُ عبد مبارك . قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْمُتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ مريم: 31 مُنْ يُشْرِكُ الْمُنْ مَا كُنْتُ ﴾ مريم: 31 مريم: 3

- 14 عيسى الطّخة ليس إلها . قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ المائدة : 72 ، 72 . و قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّه وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّه وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّه فَرُولَ مَنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّه أَنَّى يُؤفّكُ ونَ ﴾ بأفواهِم يُضاهِئُونَ قُولَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّه أَنَّى يُؤفّكُ ونَ ﴾ التوبة :30 .
- 15 عيسى الطَّيِّة ليس جزءاً من الله . قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّـــذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلا إِلَة وَاحِدٌ ﴾ المائدة 73 .
- 16\_ عيسى الطّخلا مؤيد من قبل الله . قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللّه لَهُ يَالُهُ يَالُهُ يَالُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ المائدة : 110.
- 17 عيسى الطّيّكان يكلم الناس في المهد. قال تعالى: ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ مريم 29 ـ 31.
- 18 ورَسُولًا إِلَى بَنِي السَّوْلُولُم عَجْزَات أَخْرَى . قال تعالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْبِي الْمَوْتَى فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْبِي الْمَوْتَى اللَّهِ وَأَنْبَتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ فَي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ عُومِ نَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ آل عمر ان 49.
- 19\_ المائدة من أكبر معجزات عيسى الطَّيِّكُلَّى قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّالِكُلُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمُئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ السَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرِيْمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأُولِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِي أَعَذَبُهُ عَذَابًا لا أَعَذَبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ (115) ﴾ المائدة 112 – 115.

ويمكن إجمال معجزات عيسى الطَّيِّكان النّي جاءت في القرآن في الآتي:

- الكلام في المهد.
  - •إبراء الأكمه.
  - إبراء الأبرس.
    - إحياء الموتى.
- تصوير الطين ، والنفخ فيه ، فيصبح حياً بإذن الله تعالى .
  - الإخبار ببعض المغيبات . بحسب ما أطلعه الله عليه .
    - نزول المائدة على قومه من السماء.

20\_عيسى الطَّخِلِة لم يُقتل ولم يُصلب. قال تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ النساء: 157.

21 عيسى الطَّخِلارُ وَ عِلَى السماء . قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى الطَّخِلارُ وَعِ إِلَى السماء . قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهِ يَا عَيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ عَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ آل عمر ان: 55 .

22\_ عيسى الطَّيِّلا سينزل قبل الساعة . قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ الزخرف : 61 .

وينزل التَّلِيِّالِمْ فيحكم بالقرآن ويؤمن بالإسلام ويؤمن به النصارى تابعاً لمحمد عِلَيَّا قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ النساء 159.

وقد أخبر النبي عن نزوله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال في : "والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ". ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهِلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤُمنِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ النساء 159. أ

وفي رواية عن أبي هريرة قال: قـال رسـول الله على: "ليهـبطن عيسى بن مريم حكما عدلا، وإماما مقسطا، وليـسلكن فجـا، حاجـا أو معتمرا ، وليأتين قبري حتى يسلم، ولأردن عليه ". يقول أبو هريرة: أي بني أخي، إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام .2

أ - رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم ( 3448 ) عن أبي هريرة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - رواه الحاكم في مستدركه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهـذه الـسياقة، ووافقه الذهبي (595/2) .

لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله. ويفتتح الثلث. لا يفتتون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون. وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون القتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مريم في أهمم. فأمهم. فإذا رآه عدو الله، ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تركه لانذاب حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده. فيريهم دمه في حربته". أ

24\_ محمد الناس بعيسى الخولة قال الناس بعيسى الخولة قال الناس بعيسى الأولى والآخرة قالوا: كيف يا رسول الله قال: "الأنبياء إخوة من علات. وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي " 2.

محمد على التابع التابع

وفي رواية قال ﷺ: " من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه منيي السلام". 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – رواه مسلم في الفتن رقم ( 2897 ) عن أبي هريرة.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 3443) مسلم في الفضائل رقم ( 2365) عن أبـــي هريرة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> – رواه أحمد ( 7970 ، 7971 ) عن أبي هريرة وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرطهما، واختلف في وقفه ورفعه. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما رجال الصحيح (205/8).

 $<sup>^{4}</sup>$  رواه الحاكم (  $^{4}$  545) وذكره الألباني في السلملة الصحيحة ( 2308 ) .

# ثانيا : مريرفي القرآن والسنتي

وكما أعلى الإسلام من منزلة عيسى الطّيِّيلة، فقد أعلى كذلك من منزلة أمه مريم عليها السلام، والمتأمل للقرآن الكريم يلحظ الآتي:

1\_ ليس في القرآن سورة باسم امرأة سوى سورة مريم .

2\_ لم يذكر في القرآن اسم امرأة صراحة سوى مريم عليها السلام، لا أمنة أمه، ولا خديجة زوجه ، ولا عائشة حبه ، ولا فاطمة ابنته.

<sup>1</sup>. خكرت مريم في القرآن 34 مرة 3

4 ــ مريم مكفولة من قبل الله . قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِـن أَنْبَـاءِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَنْبَـاءِ اللهُ عَرْيَمَ وَمَــا الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَر يُهَمَ وَمَــا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ آل عمر ان 44 .

5 ــ مريم مصطفاة: مرة لإنجاب عيسى ومرة على نساء العالمين . قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصنطَفَاكِ وَطَهَّركِ وَطَهَّركِ وَاصنطَفَاك عَلَى نساء الْعَالَمينَ ﴾ آل عمران 42 .

6 ــ مريم عفيفة حصان . قال تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِــي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ التحريم 12 .

<sup>.</sup> انظر : المعجم المفهرس الألفاظ القرآن / ص 664 / ط دار إحياءالتراث العربي  $^{1}$ 

7 ــ مريم مطهرة من كل عيب. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَــةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطُفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطُفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَــالَمِينَ ﴾ آل عمران 42.

8 ــ مريم آية من آيات الله . قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّــهُ أَيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ المؤمنون 50 .

9 \_\_ مريم من أفضل نساء العالمين . قال على السبك من نــساء العالمين: مريم بنت عمر ان ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، و آسية امر أة فرعون " .  $^1$ 

وفي رواية أخرى قال المحكمة عدر نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون" 2 10 مريم من أفضل نساء أهل الجنة: قال الحكمة : " أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد، و مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون " . 3

وفي رواية عن ابن عباس: قال على السيدات نساء أهل الجنة : مريم بنت عمر ان، ثم فاطمة بنت محمد ، ثم خديجة، ثم آسية أمرأة فرعون "4.

أ - رواه الترمذي في المناقب ( 3888) . وذكره الألباني في صحيح الترمذي ( 3053 ) .

 $<sup>^{2}</sup>$  رواه مسلم في فضائل الصحابة ( 2430) عن علي .

حرواه احمد عن أبي هريرة ( 2668) وقال محققو المسند: إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى ( 2722) والحاكم ( 3 / 185 )، و ذكره الألباني في السلسلة الصحيح، و ( 1508 ) .
 الصحيحة ( 1508 ) .

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - رواه الطبراني في الكبير. والحاكم في المستدرك ( 3/ 205 )، وقال الحافظ الهيثمي فــــي
 مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك ( 9/ 223 ).

11 \_ مريم سيدة كاملة: قال على الرجال كثير، ولم 11 \_ مريم سيدة كاملة: قال على الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ". 2

12 \_ مريم لم يمسها الشيطان: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال على الله عنه قال: قال على الله عنه قال: " كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب "3.

وفي رواية: "ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها ".4

وفي رواية: "كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه. إلا مريم وابنها". 5

13 \_ مريم نذر مقبول . قال تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَــسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسنًا ﴾ آل عمران 37 .

<sup>1 –</sup> رواه الطبراني في الأوسط . وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني فــــي الأوسط، وفيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف ( 9/ 218 ).

متفق عليه . رواه البخاري في الأطعمة ( 5418 ) ومسلم في فضائل الصحابة رقم ( 2431 ) عن أبي موسى.

 $<sup>^{3}</sup>$  – رواه البخاري في بدء الخلق رقم ( 3286 ) عن أبي هريرة .

 <sup>4</sup> رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم ( 3431 ) عن أبي هريرة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – رواه مسلم في الفضائل رقم ( 2366 ) عن أبي هريرة.

- 14 ــ مريم يأتيها رزقها رغداً في كل وقــت وآن . قــال تعــالى : (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيْمُ أَنَّى لَـكِ فَكَ مَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْــرِ حِـسَابٍ ﴾ آل عمران 37 .
  - 15 ــ مريم مؤيدة بالمعجزات. قال تعالى: ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُـسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنيًّا ﴾ مريم 24 25.
  - 16 ــ مريم منعم عليها من قبل الله . قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر ْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتْكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ عَيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر ْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتْكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَتْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي وَتُرْبِي وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي وَتُرْبِعُ الْمُونَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي وَالْمَرْضَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي وَالْمَرْبَلِ عَنْكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينً ﴾ المائدة 110 .
- 17 ــ مريم مصدقة بكلمات ربها وكتبه ، قال تعالى : ﴿ وَمَارِيْمَ النَّبَ عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِّمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبه ﴾ التحريم 12.
- 18 ــ مريم من القانتين ، قال تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِــي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ التحريم 12 .

19 ــ ويكفي أن تقرأ هذا المقطع من سورة مريم لتدرك قيمة مريم عندنا ــ نحن المسلمين ــ قال تعالى : ﴿ وَاذْكُر ْ فَي الْكُتَابِ مَـر ْيُمَ إِذْ انْتَبَذَتْ منْ أَهْلَهَا مَكَانًا شَرَقيًّا (16) فَاتَخذَتْ منْ دُونِهمْ حجَابًا فَأَرْسَـلْنَا إلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ منسكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لأَهْبَ لَكَ غَلَامًا زَكَيِّا (19) قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لَي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسُني بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغَيًّا (20) قَالَ كَذَلك قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَجْعَلَهُ آيَةً للنَّاس وَرَحْمَةً منَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضيًّا (21) فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَت به مَكَانًا قَصيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جـذع النَّخْلَة قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِـذْعِ النَّخْلَة تُسَاقطْ عَلَيْك رُطَبًا جَنيًا (25) فَكُلي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنُا فَإِمَّا تَرِينَ منَ الْبَشر أَحَدًا فَقُولي إنِّي نَذَرتُ للرَّحْمَن صَوَمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إنسيًا (26) فَأَتَتُ بِهِ قُومْهَا تَحْملُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَئْتَ شَيْئًا فَريًّا (27) يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَـتُ أَمُّـكَ بَغيُّـا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْد صَبَيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ الله أتَانيَ الْكتَابَ وَجَعَلَني نَبيًّا (30) وَجَعَلَني مُبَارِكَـا أَيْـنَ مَـا كُنْـتُ وَأُوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا (33) ذَلكَ عيسَى ابْنُ مَرِيْمَ قُولَ الْحَقِّ الَّذي فيه يَمْتَرُونَ (34) ﴾ مريم .34 - 16

# ثالثاً: حليث التى آن مالسنة عن النصامى

(إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة) كلمة صادقة قالها النجاشي يوم أن تليت عليه آيات من كتاب الله، وهذه هي العلاقة بين الإسلام والنصرانية، وأعني بالنصرانية تلك التي جاءت من عند الله لا التي كتبها القساوسة والرهبان أو تلك التي زيفها الأباطرة وذوي السلطان، وقد جاءت لفظة النصارى (14) مرة ونادى القرآن النصارى مع إخوانهم من اليهود بلفظة جامعة بينهم، وهي أهل الكتاب وقد وردت في القرآن الكريم 31 مرة وخصتهم في الوصف بكتاب عيسى التَهافِي مرة واحدة حين قال : ﴿ وَلَيْحَكُمْ أَهْلُ الإنجيلِ بِمَا أَنزلَ الله فيه ﴾ المائدة: 47.

وكان للنصارى وإخوانهم من اليهود أسلوب خاص تميز به القرآن الكريم في معاملتهم ؛ ويرجع السبب في ذلك كونهم أهل كتاب ، ولهذا أمر القرآن بالحسنى عند مجادلتهم قال تعالى : ﴿ وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنًا بِالَّذِي أُنْ زِلَ إِلَيْنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ العنكبوت : 46.

وقد اعترف القرآن برسالتهم ، وذكرهم بنعم الله عليهم قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصنَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ وَلَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

<sup>1 -</sup> انظر: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم/ مرجع سابق.

تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَمَا تَشْتَرُوا بِآبِاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايِ فَاتَّقُونِ ﴾ البقرة: 40 ، 41 .

كما أن القرآن عند حديثه عن أهل الكتاب وفسادهم لم يعمه وإنما أنصف المعتدلين منهم قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ وَالْمَهُ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَثْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اللَّهِ وَالْمَوْرَاتِ اللَّهَ وَالْمَوْرَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ آل عمران: 113، 114.

ولقد حفلت السنة المباركة بالحديث عن النصارى ضمن حديثها عن أهل الكتاب جملة، والقارئ لحديث رسول الله على يجد جملة رائعة من الأحاديث التي توصى بهم ومن ذلك:

- 1. قوله على: "ألا من ظلم معاهداً ، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة "1".
- 3. وقال ﷺ: " من قتل معاهداً لم يَرَح ريح الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً " 3.

أ - رواه أبو داود في الخراج والإمارة (3052) وذكره الألباني في صحيح الجامع (2655) .

<sup>. (5314)</sup> وذكره الألباني في ضعيف الجامع رقم -  $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  – رواه البخاري في الجزية والموادعة رقم ( $^{3166}$ )عن عبد الله بن عمرو .

ولقد حفظ القرآن الكريم والسنة المطهرة للنصارى من الحقوق ما لـم تتوفر لهم عند اختلاف طوائفهم أو تعدد مذاهبهم ؛ ومن هذه الحقوق :

- 1. الحماية من الاعتداء الخارجي: ولعله لا أروع مما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ حين كلم " قطلوشاه " التتري في إطلاق الأسرى فسمح له القائد التتري بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة ، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له . 1
- 2. الحماية من الظلم الداخلي وهذه الحماية الداخلية تشمل لهم ما يلى:
  - حماية الدماء والأبدان .
    - حماية الأعراض.
      - حماية الأموال.
        - حرية التدين .
  - حرية العمل والكسب.
    - تولى الوظائف

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر: شرح السير الكبير/ طبعة الجامعة/ ج $^{1}$  ص  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  – انظر : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي / د : يوسسف القرضساوي / ط مؤسسة الرسالة / ط الرابعة  $\frac{1985}{1985}$  / ص  $\frac{1}{2}$  باختصار شديد .

# مابعاً: من الأحكام المنعلقة بالنصامى في شريعة الإسلام

وقد كان من سماحة الإسلام مع النصارى ــ وكــذلك اليهــود ــ أن جعل لهم أحكاماً خاصة، حتى وإن اختلفوا معنا في الدين، ومن أهم هــذه الأحكام أذكر الآتى:

# 1\_ الزواج بالنصرانية \_ وكذلك باليهودية \_ :

لقد شرع الإسلام للمسلم أن ينكح نساء أهل الكتاب ودخل ذلك في دائرة المباح قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ السَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْسِرَ مَسَافَحَينَ وَلا مُتَّذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكُفُر ْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ المأئدة 5.

قال القرطبي في هذه الآية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقالت طائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة ، ثم نسخ في هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة ، وروي هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثورى وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي .

وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة ، والمراد بها الخصوص في الكتابيات ، وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهذا أحد قولي الشافعي .  $^{1}$ 

<sup>1 -</sup> انظر : الجامع الأحكام القرآن / القرطبي / طدار الشعب / الطبعة الثانية 1372 هـ / ج3 / ص 66.

وقال ابن كثير: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ قال الكتاب من قبلكم إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ ولا تتكحوا المشركات على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ البقرة: 221، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب ، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم .

ثم قال رحمه الله: وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية ، ونكح حذيفة بن اليملل نصرانية ، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، حتى هم أن يسطو عليهما ، فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب ، فقال : لئن حل طللقهن لقد حل نكاحهن ولكني أنتزعهن مسنكم صغرة قمأة. قال ابن كثير: قال أبو جعفر بن جرير رحمة الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك \_ أي نكاح الكتابية \_ لئلا يزهد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعانى.

وروى ابن كثير قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها . فكتب إليه : أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 1

<sup>. 258</sup> مـ / جا / جا / من 258 مـ / جا / من 258 .

وجمهور العلماء على جواز 1 الـزواج مـن النـصرانية ـ وكـذلك اليهودية ـ وإن كان ابن عمر كان يرى بكراهة ذلك، وقـد روي هـذا أيضاً ـ أي الكراهة \_ عن الإمام مالك<sup>2</sup>، ورأي الجمهور أقوى حجـة ، وأظهر دليلاً . قال السرخسي رحمه الله : ولا بأس أن يتـزوج المـسلم الحرة، من أهل الكتاب لقوله تعالى: (والمحصنات مـن الـذين أوتـوا الكتاب) المائدة : 5 . 3

الحكم ليس مطلقا ، وليس معنى ذلك أنه يحق زواج أي كتابية ( يهودية أو نــصرانية )
 وإنما يشترط فيها أمران : 1 ــ أن يدفع لها مهرها .

<sup>2</sup> ــ أن تكون محصنة أي عفيفة . قال صاحب الظلال : وشسرط حل المحسنات الكتابيات , هو شرط حل المحسنات المؤمنات: ( إذا آتيتموهن أجورهن محسنين , غير مسافحين , ولا متخذي أخدان). ذلك أن تؤدى المهور , بقصد النكاح الشرعي , الذي يحصن به الرجل امرأته ويصونها , لا أن يكون هذا المال طريقا إلى السفاح أو المخادنة . . والسفاح هو أن تكون المرأة لأي رجل ; والمخادنه أن تكون المرأة لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية , ومعترفا بهما من المجتمع الجاهلي . قبل أن يطهره الإسلام , ويزكيه , ويرفعه من المنفح الهابط إلى القمة السامقة . انظر : في ظلال القرآن / سيد قطب / ط دار الشروق / الطبعة التاسعة 1980 م / ج 2 / ص 848 . وقال الشيخ الغزالي: الحق أنسا يجب أن نراجع قضية الزواج بالكتابيات، هل هن كتابيات حقا ؟ وإذا كن كما يزعمن فهل هن محصنات حقا ؟ هل البيئة التي تجعل الاتصال الجنسي حقا مقررا للجسد لا دخل للدين ولا للخلق فيه يمكن أن يوثق بها، وتختار الزوجة من فتياتها ؟ انظر: الحق المر/محمد الغزالي /طبعة دار الشروق / الطبعة الأولى 1989م/ص 36.

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام / د : عبد الكريم زيدان / ص / 341 / ط الثانية / 1976م .

انظر : المبسوط / السرخسي / ط دار إحياء التراث العربي بيروت/ ط الأولى 2002 م /
 حج / 205.

وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله: "ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ ". 1

وقال في تنوير الأبصار: "وصح نكاح كتابية"، وقال شارحه في الدر المختار: "وإن كره تنزيها".<sup>2</sup>

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه من الجواز بالكتاب والأثر والمعقول:

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ كما مضى، ورأوا أن هذه الآية - وهي المائدة - إما مخصصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ البقرة: 221، وإما ناسخة لها، لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة البقرة، وإما أن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب. 3

وأما الأثر فما ورد في نكاح المصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصر انيات، منهم طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهم. 4

<sup>-</sup> انظر: بدائع الصنائع/ الكاساني/ ط دار الكتاب العربي لبنان/ الطبعة الثانية / ط  $^{1}$  م -

<sup>-</sup> انظر : حاشية رد المحتار / ط دار إحياء النراث العربي بيروت / بدون / ج2/ ص $^2$  .

 $<sup>^{8}</sup>$  – انظر : جامع البیان عن تأویل القرآن / ابن جریر / طدار الفکر بیروت / ط 1405 هـــ / ج 2 / ص 376 ، وانظر: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / مرجع سـابق / ج 3 / ص 66 ، وانظر: المغني / ابن قدامة / طبعة هجر / الطبعة الأولـــ 1979م / ج  $^{7}$  ص 547 ، ومجموع الفتاوى / ابن تیمیة / ج14 ص 91. انظر : أحكام أهل الذمة / ابن القیم / مرجع سابق  $^{7}$  / ص 421 م ط الأولى 1961م .

 <sup>4 -</sup> انظر : جامع البيان عن تأويل القرآن / ج2/ 376، وانظر : أحكام القرآن / الجصاص / ج
 2/ ص 327/ ط دار الكتاب العربي بيروت/ بدون .

### الحكمة من إباحة الزواج من الكتابية:

والحكمة من إياحة الزواج من الكتابية بيّنها الكاساني رحمه الله في "
بدائع الصنائع " فقال : يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت
بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء
على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت
على حقيقة الأمر تتبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما
كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُني أمرها على
الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على
حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها
لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت
أمرها على الحجة، بل على التقايد بوجود الآباء على ذلك ...." 1

وقال في حاشية المنهاج للنووي: "وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك " 2 .

<sup>.</sup>  $^{1}$  – انظر : بدائع الصنائع / مرجع سابق / ج2/ ص 270 .

 $<sup>^{2}</sup>$  – انظر: المنهاج مع الحاشية / محمد بن أحمد الشربيني الخطيب / طبعة دار الكتب العلميــة / ج  $^{2}$  ص 187.

وللشيخ محمد عبده كلام رائع في هذا حيث يقول رحمه الله: لقد أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية \_ نصر انية كانت أو يهودية \_ وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها، والذهاب إلى كنيستها أو بيعتها، وهي منه بمنزلة البعض من الكل، وألزم له من الظل ، وصاحبته في العز والذل ، والترحال والحل بهجة قلبه, وريحانة نفسه، وأميرة بيته، وأم بناته وبنيه ، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه .

ولم يفرق الدين في حقوق الزوجية، بين الزوجة المسلمة، والزوجة الكتابية. ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع زوجها من حكم قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسسْكُنُوا لِينَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الروم: لليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الروم: 21 . فلها حظها من المودة، ونصيبها من الرحمة، وهي كما هي . وهو يسكن إليها كما تسكن إليه وهو لباس لها كما أنها لباس له .

أين أنت من صلة المصاهرة التي تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة وأقارب الزوجة؟ وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد في طبيعة البشر ؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم وذوي القربى لوالدتهم .

أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح الذي لم يعهد عند من سبق، ولا فيمن لحق من أهل الدينين السابقين عليه؟ ولا يخفى على صحيح النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه في نشأة الدين مما يُعود القلوب الشعور بأن الدين معاملة

بين العبد وربه، والعقيدة طور من أطوار القلوب يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب، فهو الذي يحاسب عليها، وأما المخلوق فلا تطول يده إليها، وغاية ما يكون من العارف بالحق: أن ينبه الجاهل، وينصح الغاوي، ويرشد الضال . لا يكفر بذلك نعمة العشير، ولا يسلك به سالك التعسير، ولا يقطع أمل النصير، ولا يخالف سنة الوفاء، ولا يحيد عن شرائع الصدق في الوفاء . 1

ويقول الشيخ سيد سابق: وإنما أباح الإسلام الـزواج.مـنهن ليزيـل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام، وهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعايـة للهـدى وديـن الحق.2

وأختم بكلام رائع للأستاذ سيد قطب حيث يقول: إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم \_ أهل الكتاب \_ حريتهم الدينية; ثم يعتزلهم, في صبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين - أو منبوذين - إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية، والمودة, والمجاملة والخلطة. فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك . ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة, وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة . . وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم - وهن المحصنات بمعنى العفيفات الحرائر - طيبات للمسلمين, ويقرن ذكرهن بذكر

انظر: الإسلام والنصرانية مع المدنية والعلم / الشيخ: محمد عبده/ طبعة دار الحدائة للطباعة والنشر والتوزيع / الطبعة الثالثة 1988 م / ص 88، 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – انظر: فقه السنة / سيد سابق/ طدار الفكر/ ط 1992م/ ج2 / ص 90.

الحرائر العفيفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثونكسية , أو البروتستانتية ، أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة !

وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي , لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية ; ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة , التي تظلها راية المجتمع الإسلامي . فيما يختص بالعشرة والسلوك (أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر) . 1

## من تزوج من الصحابة بالنصرانيات:

ومن الصحابة من أخذ بهذا الحكم وتزوج من النصارى ومنهم: الخليفة الثالث الحيي الكريم ذو النورين عثمان بن عفان، فقد تزوج رضي الله عنه بعد وفاة بنتي رسول الله من نائلة بنت الفرافصة الكلبية. قال ابن كثير: وقد كانت نصرانية وأسلمت بعد زواجها، وكانت نائلة نعم المرأة لزوجها.

كما تزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية. قال ابن القيم في كتابه " أحكام أهل الذمة": والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، وفعله أصحاب نبينا على فتزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .3

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر : في ظلال القرآن / سيد قطب / مرجع سابق/ ج  $^{2}$  / ص  $^{348}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – انظر : البداية والنهاية / ابن كثير / ط مكتبة المعارف بيروت / ج 7/ ص 153.

انظر: أحكام أهل الذمة/ ابن القيم/ ج2/ ص421/ ط دار العلم للملايين/ ط الأولى1961م.

وقيل إن معاوية رضي الله عنه كانت زوجه ميسون بنت بحدل الكلبية كانت نصرانية، وقد ولدت له يزيد وأمة رب المشارق وماتت صغيرة.

### <u>2 ـ النصارى ينفق عليهم من الصدقات :</u>

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج زكاة الأموال ، قال السرخسي في المبسوط: إن زفر صاحب أبي حنيفة يجيز إعطاء الزكاة للذمي .

وقد رجّح العلامة القرضاوي عدم إعطاء أهل الذمــة مــن الزكــاة الواجبة ثم قال : ولكن لا مانع من إعطاء الذمي الفقيــر مــن الزكــاة ، واشترط الشيخ شرطين وهما :

1. أن يكون في الأموال سعة .

2. وألا يكون في إعطاءه إضرار بفقراء المسلمين .

ثم قال : وحسبنا عموم الآية وفعل عمر ، وأقوال من ذكرنـــا مـــن الفقهاء . وهذه قمة من التسامح لم يرتفع إليها دين من قبل . 1

ثم أكد الشيخ القرضاوي: أن من منع الذمي من سهم الفقراء فإنه لـم يمنعه من سهم المؤلفة قلوبهم يقول الشيخ: وهذا إذا كان يعطى باسم الفقر والحاجة، أما إذا أعطي تأليفاً لقلبه، وتحبيباً للإسلام إليه، أو ترغيباً له في نصرته، والولاء لأمته ولدولته، فقد رجحنا بالأدلة الناصعة من كتاب الله وسنة رسوله جواز ذلك، وبقاء هذا السهم إلى ما شاء الله، وإن

انظر : فقه الزكاة / د يوسف القرضاوي / ج 2 / ص 752 / طبعــة مكتبــة وهبــة/ ط
 الحادبة والعشرون / ط 1994 م .

كنا اخترنا أن التأليف وإعطاء المؤلفة قلوبهم: إنما هو من شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن الأفراد، ويمكن أن تقوم الجمعيات الإسلامية في ذلك مقام الحكومات. 1

ثم أكد الشيخ على أمر آخر وهو عدم إهمال الذمي حتى يموت جوعاً فقال: ولابد من أن أنبه هنا على أن رأي من قالوا بعدم إعطاء المنمي من الزكاة؛ ليس معناه تركه للجوع والعري. كلا. بل يُعان من موارد بيت المال الأخرى، كالفيء وخمس الغنائم والمعادن والخراج وغيرها . وقد ذكر أبو عبيد في " الأموال " كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله على البصرة وفيه : ( وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ... ) ومعنى " فأجر عليه " : اجعل له شيئاً جارياً، وراتباً مورياً، والجميل حقاً أنه لم يدع أهل الذمة حتى يطلبوا هم المعونة؛ بل طلب الخليفة من الوالي أن يبادر هو فينظر في حالاتهم ومطالبهم فيسدها من بيت المال . وهذا هو عدل الإسلام . 2

وأما زكاة الفطر فقد قال أبو حنيفة بجواز إخراجها لفقراء أهل الذمة، وإن خالف الجمهور في ذلك . قال القرضاوي : وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معاً ؟ فمن قال : الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال : الفقر فقط أجازها لهم . واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناً .

<sup>.</sup> 753 – انظر : فقه الزكاة | مرجع سابق | ج| | ص

<sup>. 754 753</sup> ص  $^2$  انظر : فقه الزكاة  $^2$  مرجع سابق  $^2$  ج  $^2$  ص

روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

وهي لفتة إنسانية تُنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهى عن البر بمخالفيه، الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين، ولو كان من الكفار في نظره . على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغني فقراء المسلمين أولاً . 1

### 3 \_ أماكن العبادة تصان وتُحمى:

ومن أروع ما جاء به الإسلام: حمايته لدور العبادة ، حتى وإن كانت الدور غير المساجد ، كالبيع والصلوات والكنائس ، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرُنَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ الحج: 39 ، 40 .

قال العلامة ابن القيم في كتابه " أحكام أهل الذمة " في تفسيره لهذه الآية: قال الحسن: "يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين ".

وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول ؛ وهذا ظاهر اللفظ ، ولا إشكال فيه بوجه : فإن الآية دلت على الواقع ، لم تدل على كون الأمكنة – غير المساجد – محبوبة مرضية له.

<sup>. 1012 -</sup> انظر : فقه الزكاة / مرجع سابق/ ج 2 / ص1011، 1012 .

لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام، وأقر منها ما أقر بعده وإن كانت مصخوطة له، كما أقر أهل الذمة، وإن كان يبغضهم ويمقتهم، ويستفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم، وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين، وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعاً وقدراً: فهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم.

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس في الآية.

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ( لهدمت صوامع وبيع) قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان، والبيع مساجد اليهود والصلوات كنائس النصارى، والمساجد مساجد المسلمين.

قال ابن أبي حاتم: عن أبي العالية قال: "لهدمَت صَـوَامع "قـال: صوامع وإن كان يشرك به! وفي لفظ: إن الله يحب أن يذكر ولـو مـن كافر!

<sup>-</sup> انظر: أحكام أهل الذمة / ابن القيم / مرجع سابق/ ج 2 / ص 667،  $^{1}$ 

# خامساً: المسلمون في الحبشت

ولعل هجرة المسلمين إلى الحبشة الأولى والتي كانت في رجب سنة 5 من النبوة <sup>1</sup>، والثانية كذلك. وفيهما كان التقاء الإسلام بالنصرانية لأول مرة، وفيها بدت أخوة الدين ظاهرة، وإن شئت فقل بدت وحدة الدين حيث قال النجاشي: (إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج مسن مشكاة واحدة).

وجاء في زاد المعاد للإمام ابن القيم:

لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار ، اشتد أذاهم لهم وفتتهم إياهم ، فأذن لهم رسول الله و الهجرة إلى الحبشة وقال : إن بها ملكاً لا يظلم الناس عنده فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة ، منهم عثمان بن عفان ؛ وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله و أقاموا في الحبشة في أحسن جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذباً فرجعوا إلى مكة ، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان، رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديداً ، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود ثم أذن لهم في الهجرة ثانياً إلى الحبشة ، فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاً إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء ثمان عشرة امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشاً فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن غلى ربيعة في جماعة، ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - انظر : الرحيق المختوم / الشيخ صفي الرحمن المباركفوري / طدار الفكر ط الأولــــى 1991 / ص 81 .

 $<sup>^{2}</sup>$  – انظر : زاد المعاد / الإمام ابن القيم / ط الثانية / ط 1997 ج 1 /ص 95–96.

وذكر في الجزء الثالث ما نصه: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي، ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وشفعوا إليه بعظماء بطارقته فلم يجسبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قـولا عظيمـا. يقولون : إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه، ومقدمهم جعفر بن أبي طالب فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله فقال للآذن: قل له يعيد استئذانه، فأعاده عليه فلما دخلوا عليه قال : ما تقولون في عيسى ؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة ﴿ كهيعص ﴾ فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال : ما زاد عيسى على هذا و لا هذا العود، فتناخرت بطارقته عنده ، فقال : وإن نخرتم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى من سبكم غرم والسيوم الآمنون في لـسانهم، ثـم قـال للرسولين : لو أعطيتموني دبرا من ذهب ، يقول : جبلا من ذهــب مـــا أسلمتهم البيكما ، ثم أمر فردت عليهما هداياهما، ورجعا مقبوحين أ.

أما لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة؟ فيرجع هذا لعدة أسباب منها:

صلاح النجاشي وعدله: حيث قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد"، وقال: "وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه".

كون الأحباش يدينون بالنصرانية، وهي أقرب إلى الإسلام عبده الأوثان والأصنام.

 $<sup>^{1}</sup>$  – انظر : زاد المعاد / مرجع سابق/ ج 3 / ص 28 .

# سادساً: الوفود

ولما توافدت الوفود على رسول الله على كان هناك وفود نصرانية ، ومن هذه الوفود:

### 1 ـ وقد النجاشي وأهل الحبشة:

قال ابن كثير في تفسيره: قال محمد بن إسحاق في السيرة: قدم على رسول الله عَلَيْكُ وهو بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا عن مسألة رسول الله على عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى، وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. قال: وسألت الزهري عن هذه الآبات فيمن نزلت؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم  $^{1}$ 

 $<sup>^{-}</sup>$  تفسیر ابن کثیر/ مرجع سابق/ ج $^{-}$  اس 395 -  $^{-}$ 

2 ـ وفد نجران : ويعد وفد نجران من الوفود المتعددة التي قدمت على رسول الله على ، بيد أن القرآن خص هذه الوفود بحديث مفصل في القرآن جاء ذلك في سورة آل عمران . قال الإمام ابن كثير :

وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة ، وفيه مناسبة لهذا المقام ؛ قال البيهقي : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه ( "طس "سليمان ) : باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران : فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية الله من ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب . والسلام .

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فزع به وذعره ذعراً شديداً ، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله ؛ لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب فنفع الأسقف كتاب رسول الله على الله المريم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية أبا مريم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية اسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل، ليس لي في أمر النبوة رأي، ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي واجتهدت لك. فقال له الأسقف : نتح فاجلس فتنحي شرحبيل. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل، وهو من الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل، وهو من

ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه. فقال مثل قول شرحبيل . فقال له الأسقف: تتح فاجلس ، فتتحى عبد الله. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب، أحد بني الحماس. فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه. فقال لـه مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس، ورفعت النيران في الـصوامع، فـاجتمعوا حين ضرب بالناقوس، ورفعت المسوح، أهل الــوادي أعـــلاه وأســفله ، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثــــلاث وســـبعون قريـــة، وعشرون ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتاب رسول الله ﷺ، وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شــرحبيل بــن وداعــة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار فيأتونهم بخبر رسول الله عِلَيه فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم، ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتــوا رسول الله على فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانا معرفة لهما، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما أترون أن

نرجع ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم : ما ترى يا أبا الحــسن في هؤلاء القوم ؟ فقال على لعثمان وعبد الرحمن : أرى أن يصعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعــودون إليــه، ففعلــوا. فسلموا عليه فرد سلامهم، ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتسوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم، ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى ، فإنا نرجع إلى قومنا، ونحن نــصارى يسرنا إن كنت نبياً أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله على عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيــسى، فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الآية: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عندَ اللَّهِ كَمَثُـلَ آدَمَ ﴾ إلى قوله: ﴿الْكَاذَبِينَ﴾ آل عمران: 59 – 61، فأبوا أن يقروا بــذلك، فلما أصبح رسول الله على الغد بعد ما أخبرهم الخبر ؛ أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي في ظهره للملاعن، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما أن الـوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي ، وإنى والله أرى أمرا تُقبِلاً ، والله لئن كان هذا الرجل مبعوثًا فكنا أول العرب طعنـــا فــــي عينيه، ورداً عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصــحابه حتى يصيبنا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جواراً، ولـــئن كـــان هـــذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك، فقال صاحباه: فما الرأي با أبا مربع ؟ فقال: أرى أن أحكمه فإني أرى رجلاً لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فتلقى شرحبيل رسول الله على فقال له: إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك . فقال

وعقد ابن القيم فصلاً لما في هذه القصمة من فقه واستنباطات ومما ذكر:

- جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين.
- تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مـساجدهم
   أيضاً، إذا كان ذلك عارضاً، ولا يمكنون من اعتياد ذلك .
- جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم،
   وإقامة الحجة عليهم.<sup>2</sup>

#### 3 \_ وفد عبد القيس:

قال ابن القيم: قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصر انيا فجاء رسول الله في وفد عبد القيس فقال: يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي

<sup>.</sup>  $^{1}$  – انظر : تفسير القرآن العظيم  $^{1}$  مرجع سابق  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  ص

 $<sup>^{2}</sup>$  – انظر : زاد المعاد / مرجع سابق/ ج 3 /ص 557 ، 558.

بما فيه؟ قال: نعم. أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه، فأسلم وأسلم أصحابه ثم قال: يارسول الله إن بينا وبين فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال: يا رسول الله إن بينا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس أفنتبلغ عليها؟ قال: لا تلك حرق النار. أن وفي الصحيح من حديث ابن عباس: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي عليها فقال: ممن القوم؟ فقالوا: من ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامي. 2

#### 4 \_ وفد طيىء:

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله وقد طيىء، وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، وقال رسول الله في : " ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل: فإنه لم يبلغ كل ما فيه " ثم سماه زيد الخير . 3

### 5 \_ قدوم عدي بن حاتم:

قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله ﷺ مني حين سمعت به، وكنت امرءا

<sup>1 -</sup> انظر : سيرة ابن هشام / ج2 / ص 575 . وانظر : زاد المعاد / مرجع ســـابق/ ج 3 /ص 530 .

 $<sup>^{2}</sup>$  رواه البخاري في الأنب رقم ( 6176 ) عن ابن عباس .

<sup>3 –</sup> انظر : سيرة ابن هشام / مرجع سابق/ ج2 / ص 578 . وانظر : زاد المعاد / مرجــع سابق/ ج 3 /ص 538 . سابق/ ج 3 /ص 538 .

شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير قومي بالمرباع ، وكنت فسي نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي ، فلما سمعت برسول الله عليها كرهته ، فقلت لغلام عربى كان لى وكان راعيا لإبلى: لا أبا لك اعدد لى من إبلى أجمالا ذللا سمانا فاحبسها قريبا منى ، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطيء هذه البلاد فآذني، ففعل ، ثم إنه أتاني ذات غداة فقال : يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن ، فإنى قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا : هذه جيوش محمد . قال: فقلت: فقرب إلى أجمالي. فقربها. فاحتملت بأهلى وولدي ، ثم قلت : ألحــق بأهل ديني من النصارى بالشام ، وخلفت بنتا لحاتم فـــى الحاضــرة، فلما قدمت الشام أقمت بها وتحالفني خيل رسول الله عِلَى فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله في سبايا من طيىء وقد بلغ رسول الله هربي إلى الشام فمر بها رسول الله عِلى . فقالت : يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بـــى مــن خدمة ، فمن على من الله عليك . قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم . قال : الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن عليّ. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يُرى أنه على قال: سليه الحملان. قالت: فسألته فأمر لها به . قال: عدي فأتتني أختى فقالت : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصـــاب منــه ، وأتاه فلان فأصاب منه ، قال عدي: فأتيته وهو جالس في المسجد ، فقال القوم هذا عدي بن حاتم ، وجئت بغير أمان ولا كتـــاب ، فلمـــا دفعت إليه أخذ بيدي ، وقد كان قبل ذلك قال:" إني أرجو أن يجعل الله

يده في يدي " قال: فقام لي فلقيته امرأة ومعها صبي فقالا: إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره ، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها ، وجلست بين يديه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " ما يُفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى الله. قال: قلت: لا . قال: ثم تكلم ساعة شم قال: إنما تفر أن يقال: الله أكبر . وهل تعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت: لا . قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضاون . قال: فقلت: إني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – انظر : سيرة ابن هشام / مرجع ســـابق/ ج2 / ص 578–581 . وانظـــر : زاد المعـــاد /مرجع سابق/ ج 3 /ص 452–454 .

# سابعاً:مكاتبة الملوك والأمرا النصامي. كما كاتب غيرهم

وقد كاتب النبي عدا من الملوك والأمراء، يدعوهم إلى ديسن الله سبحانه ، وكان من هؤلاء الملوك والأمراء من يدين بالنسصرانية؛ فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، وممن كاتبهم النبي على الله الله على الله عل

### 1 ــ النجاشي ملك الحبشة:

كتب على النجاشي: "بسم الله الرحمن السرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي. والسلام على من اتبع الهدى ".

وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمرى قال ابن إسحاق: إن عمرا قال له: يا أصحمة إن علي القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا، وكأنا في الثقة بك منك، لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا ناناه، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد، وقاض لا يجور، وفي ذلك موقع الحرز وإصابة المَفْصِل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم، وقد

فرق النبي على الناس فرجاك لما لم يرجهم له، وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر ينتظر، فقال النجاشي: أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشفى من الخبر. ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي على الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاتـــه الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على مـا ذكـرت ثَفروقا، إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابسن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين والثفروق علاقة ما بين النواة والقشر. وتوفي النجاشي سنة تسع وأخبر رسول الله بموته ذلــك اليــوم  $^{1}$ . فخرج بالناس إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا

قال ابن القيم معلقا على ما سبق: وهذا وهم والله أعلم وقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه ، وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه ، فهما اثنان وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم أن رسول الله كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلى عليه .2

<sup>.</sup> 603-601 انظر : زاد المعاد / مرجع سابق/ ج $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر : زاد المعاد / مرجع سابق/ ج 3 /ص 603 . والحديث عند مسلم في الجهاد رقم 1774) عن أنس.

### 2 \_ المقوقس عظيم مصر:

يعد المقوقس عظيم مصر أول قائد نصراني يراسله رسول الله عظيم مصر أول قائد نصراني يراسله رسول الله عظيم بعد النجاشي، وقد سجل التاريخ هذه المراسلة وهاك نص الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إِثْمُ القَبْطُ : ﴿ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كُلَّمَةِ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِّمُونَ ﴾ آل عمران: 64 ، وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة فلما دخل عليه قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، فقال: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله ما سواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى؛ إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن؛ إلا كدعائك أهل التوارة إلى الإنجيل، وكل نبي أدرك قوماً فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهي عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكانب ، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء، والإخبار

بالنجوى، وسأنظر وأخذ كتاب النبي فجعله في حق من عاج، وختم عليه ودفعه إلى جارية له .

ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك ، أما بعد: فقد قرأت كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه ، وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أن يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك " ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان: مارية، وسيرين، والبغلة: دلدل بقيت إلى زمن معاوية ، وقد قبل النبي على من المقوقس هديته . 1

#### 3 ـ هرقل عظيم الروم:

عن أبي سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشأم، في المدة التي كان رسول الله وكله ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبا، فقال: أبنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل أمنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف

<sup>.</sup> 604 ، 603 ص 603 بنظر : زاد المعاد / مرجع سابق/ ج 8 / ص

الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله، لقلت رجل يأتسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم

عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله على الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى . أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؟ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابُ تَعَالُواْ إِلَى كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مَن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ الشُّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِّمُونَ ﴾ . آل عمران: 64 . قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر ابن أبى كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. وكان ابن الناطور، صاحب إيلياء وهرقل، أسقفا على نصارى الشأم، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء، أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إنى رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك، فيقتلوا من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم، أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله

أنه فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا الله، فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي أله وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم، وأيس من الإيمان، قال: ردوهم على، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له، ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. 1

<sup>1 -</sup> متفق عليه . رواه البخاري في بدء الوحي رقم ( 7 ) ومسلم في الجهاد رقم ( 1773 ) عن ابن عباس.

## ثامناً: مامرية القبطية

تذكر كتب السير: أن النبي على كان له من السراري اثنتين ، وذكر أبو عبيدة أنهن أربعة:

- 1. مارية القبطية.
- 2. ريحانة النضرية أو القرظية .
- 3. جميلة أصابها في بعض السبي .
  - 4. جارية وهبتها له زينب.

وعلى كل فإن تسري النبي على المعام الأول أم لإبراهيم ولد النبي السي المسلمين والقبط، فهي في المقام الأول أم لإبراهيم ولد النبي السيدة أن هذا التسري قوَّى العلاقة بين المسلمين والنصارى، فقد كانت السيدة مارية مهداة من المقوقس عظيم مصر، وهذا ما حدا بالنبي المسلمين أن يقول: " إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم نمة ورحما "1.

رواه مسلم في فضائل الصحابة رقم (2543) عن أبى ذر. -1

## تاسعاً: تجاويزات النصامي قبل مؤتتر

كان المبدأ الذي تعامل به النبي عَلَمًا مع النصارى وغيرهم يتمثل في قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ البقرة 256. وكان عَلَم الطلاقا من عالمية الدعوة الإسلامية يراسل الملوك والأمراء ، ومن هؤلاء ملوك وأمراء النصارى، كما ذكرنا من قبل ، وقد بدت من النصارى ملوكا وأفرادا بعض التجاوزات ومن ذلك :

طرقت سليمى موهنا أصحابي صد الخيال وساءه ما قد رأى فلئن هلكت لتفقدن أخسساكم ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى

بلغ سراة المسلمين بأتني

والروم بين الباب والقروان وهممت أن أغفى وقد أبكاني ولئن بقيت ليعرفن مكاتسي من جودة وشجاعة وبيسان

قال : وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال :

سلم لربي أعظمي ومقامي

قال : ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء، رحمه الله ورضى عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه . <sup>1</sup>

<sup>1 –</sup> انظر : البداية والنهاية / مرجع سابق/ ج 5 / ص 85 ، 86 ، و انظـــر : زاد المعـــاد / مرجع سابق/ ج 3 / ص 564.

- 2. مقتل الحارث بن عمير الأردي: ذكر ابن سعد: أن رسول الله قد بعث إلى ملك بصرى الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه ، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني \_ النصراني \_ فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله عليه حين بلغه الخبر فبعث البعوث . 1
- 3. موقف الحارث بن أبي شمر الغساني: وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أيضا: أن شجاع بن وهب الأسدي أرسله رسول الله عِلَمُ الله الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتابا ، قال شجاع : فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر، وهو قادم من حمص إلى إيلياء ، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة ، فقلت لحاجبه : إني رسول رسول الله إليه . فقال : لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا ، وجعل حاجبه وكان روميا اسمه مرى يسألني عن رسول الله عليها الله عليها الله عليها عن صفة رسول الله عليها وما يدعو إليه ، فيرق حتى يغلبه البكاء، ويقول: إنى قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه ، فأنا أومن به وأصدقه ، وأخاف من الحارث أن يقتلني ، وخرج الحارث يوما فجلس ووضع التاج على رأسه ، فأذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله فقرأه ، ثم رمى به وقال : من ينتزع مني ملكي ؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته ، علي بالناس . فلم يزل يفرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل ، ثم قال : أخبر صاحبك ما

<sup>1 –</sup> انظر : الطبقات الكبرى / ابن سعد / ج 2 / طبعة دار صادر بيروت بدون / ص 128 ، وانظر : زاد المعاد/ مرجع سابق/ ج 3 / ص 373 .

ترى ، وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه . فكتب إليه قيصر ألا تسير إليه واله عنه ، ووافني بايلياء ، فقدمت على النبي الله فأخبرته ، فقال : باد ملكه . فمات الحارث بن أبي شمر عام الفتح . 1

4. النصارى يقتلون خمسة عشر صحابياً: وذكر ابن جرير الطبري: أن رسول الله والله الله العام الثامن سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات أطلاح ، فخرج عمرو بن كعب الغفاري في خمسة عشر رجلا ، حتى انتهى إلى ذات أطلاح ، فوجد جمعا كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا ، فقتلوا أصحاب عمرو جميعا، وتحامل حتى بلغ المدينة . قال الواقدي : وذات أطلاح من ناحية الشام ، وكانوا من فضاعة ورأسهم رجل يقال له سدوس . 2

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر : الطبقات الكبرى / مرجع سابق / ج 1 / ص  $^{2}$  -  $^{1}$ 

انظر : تاریخ الأمم والملوك / الطبري / ط دار الكتب العلمیة بیروت / ط اولالـــ 1407
 ۱45 مــ / ج 2 / ص 145 .

# عاشراً: غزوة مؤتت

تعد غزوة مؤتة أول لقاء حربي دار بين المسلمين والنصارى ــ وسببها كما ذكرنا من قبل: أن رسول الله و كان قد بعث إلى ملك بصرى الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه ، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني ــ النصراني ــ فأوثقه رباطا شم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله و شرول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر فبعث البعوث .1

يقول الإمام ابن كثير: وهي سرية زيد بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أرض الشام، قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية: فأقام رسول الله على بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى السشام النين أصيبوا بمؤتة، فحدثتي محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن الزبير قال : بعث رسول الله على بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال :" إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، فأن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف<sup>2</sup>، وقد قتل القادة الثلاثة ، وولي خالد بن الوليد الجيش ثم عاد ثانية إلى المدينة .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – انظر : الطبقات الكبرى / مرجع سابق/ ج 2 / ص 128 ، وانظر : زاد المعاد / مرجـــع سابق/ ج 3 / ص 373 . سابق/ ج 3 / ص 373 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر : البداية والنهاية / مرجع سابق/ ج 4 / ص 241.

### حادي عش: غزولة تبوك

وكانت هي اللقاء الثاني بين المسلمين والنصارى ، بيد أن النبي عِلَمَّا لم يلق عدواً فعاد إلى المدينة قال ابن كثير: قال ابن إسحاق: تـم أقـام رسول الله بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ـ يعني من سنة تسع ـ تم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك في زمان عسرة مــن النــاس ، وشدة الحر، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه ، وكان رسول الله قلّ ما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها، إلا ما كان من غزوة تبوك ، فإنه بينها للناس لبعد المشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمد إليه ؛ ليتأهب الناس لذلك أهبته ، فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم ، فقال قوم من المنافقين بعضهم لـبعض : ( لا تنفروا في الحر) زهادة في الجهاد ، وشكا في الحق ، وإرجافا بالرسول ، فأنزل الله فيهم: ﴿ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ في الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَــو كَانُوا يَفْقَهُونَ {81} فَلْيَضْمَكُواْ قَلْيِلاً وَلْيَبْكُواْ كَثْيِراً جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (82} ﴾ التوبة 81 ، 82 .

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله على على النفقة والحملان في سبيل بالجهاز والانكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل

الله ، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا ، وأنفق عثمان بن عفان نفقـــة عظيمة لم ينفق أحد مثلها.

ثم استتب برسول الله على ثنية الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الناس ، وضرب عبد الله بن أبي عدو الله عسكره أسفل منه وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين ، فلما سار رسول الله على تخلف عنه عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الريب .

قال ابن إسحاق: ولما انتهى رسول الله إلى تبوك، أتاه يحنة بن رؤبة صاحب إيلة، فصالح رسول الله، وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأنرح وأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله كتابا فهو عندهم.

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على الله عشرة ليلة لم يجاوز ها، ثم انصرف قافلاً إلى المدينة. 1

<sup>-</sup> لمعرفة أحداث هذه الغزوة بالتفصيل انظر : البداية والنهاية / مرجع سـابق / ج 4 / ص 375 وما بعدها .

## ثاني عش: المعامرك الإسلامية

وقد التقى المسلمون بالنصارى بعد ذلك في الفتوحـــات الإســــلامية ، ومن أهم هذه المعارك <sup>1</sup>:

- اليرموك .
- فتح بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا.

وكان للقاء المسلمين بالنصارى في هذه المعارك أثر عظيم ، وكان هذا الأثر يظهر من خلال لقاءات بعض النصارى بالمسلمين ، وكذلك عند مصارحة بعض الجنود قادتهم وأمرائهم بأسباب غلبة المسلمين على قلة عددهم ، وتفوقهم مع النصارى على كثرة عددهم وعتادهم، وكان هذا الاحتكاك ينتهي بإسلام الطرف الأخر، أو على الأقل إبداء إعجابه بهذا الدين الجديد، وأذكر هنا بعض هذه المواقف التي تظهر هذا الأثر :

### 1 \_ موقف خالد بن الوليد مع جرجة:

خرج جرجة \_ أحد الأمراء الكبار \_ حتى كان بين الصفين ونادى ليخرج إلي خالد ، فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه ، فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما ، وقد أمن أحدهما صاحبه ، فقال جرجة : يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني

المعرفة أحداث هذه المعارك بالتفصيل انظر : البداية والنهاية / مرجع سابق / ج 7 / ص
 11 وما بعدها .

فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه، فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ قال : لا . قال : فبم سميت سيف الله ؟ قال : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه فدعانا، فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا ، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه ، وبعضنا باعده وكذّبه ، فكنت فيمن كذَّبه وباعده وقاتله ، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه ؛ فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لى بالنصر ، فسميت سيف الله بذلك ، فأنا من أشد المسلمين على المشركين . قال : صدقتني . ثم أعاد عليه جرجة : يا خالد أخبرني إلام تدعوني ؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله . قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فإن لم يعطها ؟ قال: نؤذنه بحرب ثم نقاتله . قال : فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ قال منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا ، وأولنا وآخرنا . ثم أعاد عليه جرجة : هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل مالكم من الأجر والذخر ؟ قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ قال : إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ، ويخبرنا بالكتب ، ويرينا الآيات ؛ وحق لمن رأى ما رأينا ، وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ، ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية ؛ كان أفضل منا . قال جرجة : بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني ؟ قال : بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة ، وإن الله

لولي ما سألت عنه . فقال : صدقتني ، وقلب الترس ومال مع خالد ، وقال : علمني الإسلام . فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ، ثم صلى ركعتين ، وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد، وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية، عليهم عكرمة والحارث بن هشام ، وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين فتنادى الناس فثابوا، وتراجعت الروم إلى مواقفهم ، فزحف بهم خالد حتى تصافحوا بالسيوف ، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب ، ثم أصيب جرجة ولم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم عليهما . 1

### <u>2 ـ موقف هرقل مع واحد من أتباعه:</u>

جاء في كتاب "كتاب الفتوح " : لما نصر الله المسلمين بفحل ، وقدم المنهزمون من الروم على هرقل بأنطاكية ، دعا رجالا منهم فأدخلهم عليه . فقال : حدثوني ويحكم عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم: أليسوا بشرا مثلكم ؟ قالوا : بلى . قال : فأنتم أكثر أو هم ؟ قالوا : بل نحن . قال : فما بالكم ؟ فسكتوا . فقام شيخ منهم وقال : أنا أخبرك: إنهم إذا حملوا صبروا ولم يكذبوا ، وإذا حملنا لم نصبر ونكذب ، وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويرون أن قتلاهم في الجنة وأحياءهم فائزون بالغنيمة والأجر . فقال : يا شيخ لقد صدقتني. 2

<sup>1 –</sup> انظر : البداية والنهاية / مرجع سابق / ج 7 / ص 12وما بعدها ، وانظر : تاريخ الطبري / مرجع سابق/ ج 2 /ص 337 وما بعدها .

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر : معجم البلدان / ياقوت الحموي / طدار الفكر بيروت  $^{2}$  -  $^{2}$ 

### 3 \_ عمروين العاص (أرطبون العرب) وأرطبون الروم:

كان عمر بن الخطاب عليه عند توليته عمرو بن العاص يقــول: والله لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب ، ولما أتى أرطبون إيلياء أفسرج له المسلمون حتى دخلها، ثم أزالهم إلى أجنادين فانضم علقمة ومسروق ومحمد بن عمرو وأبو أيوب إلى عمرو بأجنادين ، وكتب أرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري ، أنت في قومك مثلي في قـــومي ، والله لا تفتتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع ولا تغر فتلقى ما لقي الذين قبلك من الهزيمة ، فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فأرسله إلى أرطبون وأمره أن يغرب ويتنكر ، وقال : استمع ما يقول حتى تخبرنـــي بـــه إذا رجعت إن شاء الله، وكتب إليه: جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي فـــي قومك ، لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي ، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد ، وأستعدي عليك فلانا وفلانا وفلانا لوزرائه فــأقرئهم كتــابي ولينظروا فيما بيني وبينك ، فخرج الرسول على ما أمره به حتى أتى أرطبون فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر ، فاقترأه فـضحكوا وتعجبوا، وأقبلوا على أرطبون فقالوا: من أين علمت أنه ليس بصاحبها ؟ قـــال : صاحبها رجل اسمــه عمـر ثلاثة أحرف . فرجــع الرسول إلى عمرو فعرف أنه عمر ، وكتب إلى عمر يستمده، ويقول : إني أعالج حربا كؤودا صدوما ، وبلادا ادخرت لك فرأيك ، فخرج إليه عمر . أ

انظر : البدایة والنهایة / مرجع سابق / ج 7 / ص 55 وما بعدها ، وانظر : تـــاریخ
 الطبري / مرجع سابق/ج2 /ص 448 وما بعدها .

### 4 \_ عبادة بن الصامت عند المقوقس:

لما حاصر المسلمون بابليون وكان به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم، وعليهم المقوقس فقاتلوهم شهرا ، فأرسل المقوقس إلى عمرو : إنكم قد ولجتم في بلادنا، وألححتم على قتالنا ، وطال مقامكم في أرضنا ، وإنما أنتم عصبة يسيرة ، وقد أظلتكم الروم وجهزوا إليكم، ومعهم مـن العدة والسلاح ، وقد أحاط بكم هذا النيل ، وإنما أنتم أسارى في أيدينا ، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب ، وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن يغــشاكم جموع الروم، فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه ، ولعلكم أن تتدموا إن كـان الأمر مخالفا لمطلبكم ورجائكم ، فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم، نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شيء ، فلما أتت عمرا رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين، حتى خاف عليهم المقوقس ، فقال الأصحابه : أترون أن يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم؟ وإنما أراد عمرو بذلك أنهم يروا حال المسلمين. فرد عليهم عمرو مع رسلهم: إنـــه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين.

فلما جاءته رسل المقوقس قال: كيف رأيتموهم؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة ، والتواضع أحب إليهم من الرفعة؛

ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب، وأكلهم على ركبهم ، وأميرهم كواحد منهم ، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ، ولا السيد من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء، ويخشعون في صلاتهم ، فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد ، ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم، فرد إليهم المقوقس رسله يقول : لهم ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى نحن وهم إلى ما عساه يكون فيه صلاح لنا ولكم .

فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم : عبادة بن الصامت وكان طوله عشرة أشبار \_ وأمره عمرو أن يكون مستكلم القوم ، وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا إحدى هذه الثلاث الخصال ، فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلي في ذلك ، وأمرني ألا أقبل شيئا إلا خصلة من هذه الثلاث الخصال ، وكان عبادة أسودا ، فلما ركبوا السفن إلى المقوقس الثلاث الخصال ، وكان عبادة فهابه المقوقس لسواده وقال : نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني . فقالوا جميعا : إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا ، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه ، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره، وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله . فقال : وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم، وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم ؟ قالوا : كلا إنه وإن كان أسودا كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا ، وليس ينكر السواد فينا .

فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفـق، فـإنني أهـاب سوادك ، وإن اشتد كلامك على ازددت لك هيبة. فتقدم إليه عبادة فقال: قد سمعت مقالتك وإن فيمن خلفت من أصحابي ألف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني، وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وأنا قد ولّيت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوي لــو استقبلوني جميعا، وكذلك أصحابي، وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فــي سبيل الله، واتباع رضوانه، وليس غزونا عدوا ممن حارب الله لرغبة في الدنيا، ولا حاجة للاستكثار منها، إلا أن الله عز وجل قد أحل ذلك لنا، وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا، وما يبالى أحدنا أكان له قناطير من ذهب، أم كان لا يملك إلا درهما ، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته ليلته ونهاره ، وشملة يلتحفها ، وإن كان أحدنا لا يملك إلا نلك كفاه ، وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله تعالى واقتصر على هذه بيده ، ويبلغه ما كان في الدنيا لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ، ورخاءهـــأ ليس برخاء ، إنما النعيم والرخاء في الآخرة ، وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا، وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا: إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته ، وتكون همته وشغله في رضاء ربه وجهاد عدوه .

فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره، إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها، ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال: أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك، وما ذكرت عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت، وما ظهرتم على من ظهرتم على من جمع الروم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم

ما لا يُحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل ، وإنا لنعلم أنكم لم تقووا عليهم ولن تطيقوهم لصعفكم وقلتكم ، وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا، وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم ، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين ، ولأميركم مائة دينار ، ولخليفتكم ألف دينار ، فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به .

فقال عبادة: يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم ؛ فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه ، إن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم ، وأشد لحرصنا عليهم ، لأن ذلك أعذر لنا عند الله إذا قدمنا عليه ، وإن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته ، وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك ، وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيين : إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم ، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا ، وإن الله عز وجل قال لنا في كتابه : ﴿ كُمْ مِنْ فَشَـة قَايلَـة عَلَبَتْ فَنَةً كَثيرَةً بِإِنْنِ الله وَالله مَعَ الصّابرينَ ﴾ البقرة : (245 . وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة وألا يرده إلـي بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده ، وليس لأحد منا هم فيما خلفـه ، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده وإنما همنا ما أمامنا . أ

انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي 1 ج 1 من 10-16 طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة.

### <u>5 العهدة العمرية:</u>

ومن أعظم الشواهد التاريخية على ما كان من لقاء المسلمين مع النصارى، والحفاظ على ما لهم: ما يعرف بالعهدة العمرية؛ والتي تصالح عليها عمر بن الخطاب عليه مع أهل إيلياء ، وهذا نص العهدة العمرية : بسسم الله السرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها، وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهـــل إيليـــاء أن يعطـــوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللــصوت ـــ أي الصوص ـ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم؛ فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان؛ فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخـــذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين؛ إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الــرحمن بــن عــوف، ومعاوية بن أبي سفيان؛ وكتب وحضر سنة خمس عشرة.

<sup>.</sup> انظر : تاريخ الطبري / مرجع سابق/ ج 2 /ص 449 وما بعدها .  $^{1}$ 

# ثالث عش: النصامى في الحكر الإسلامي

لم تكن التعاليم التي جاء بها الإسلام في معاملة النصارى من أكل طعامهم، ومناكحة نسائهم، والإحسان في مجادلتهم، وحسن معاملتهم، لم يكن هذا كله مجرد أقوال يتغنى بها المسلمون، إنما كانت هذه الأقوال واقعة في دائرة التنفيذ، وداخلة في حيز التطبيق.

فهذا عمر هذا القادمين عليه من الأقاليم عن أهل الذمة أفي فيقولون: ما نعلم إلا وفاء .

وهذا على بن أبي طالب في يقول: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودمائهم كدمائنا.

ويكتب على ﷺ لبعض ولاته فيقول: إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاءً ولا صيفاً، ولا رزقاً يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم، ولا تقمه على رجله في درهم.

وقد روى أبو يوسف في الخراج: أن أبا عبيدة الله السحب من حمص بعد أن فرض عليها الجزية إلى اليرموك بكى النصارى في حمص وقالوا: يا معشر المسلمين! أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا

<sup>1 -</sup> كلمة الذمة: تعني الضمان والعهد والأمان وإنما سموا بذلك لأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة من المسلمين فهذه الذمة تعطى لغير المسلمين ما يشبه في عمرنا هذا بالجنسية وهذا ما عبر عنه الشهيد عبد القادر عودة والدكتور عبد الكريم زيدان بأنهم "حمالو الجنسية الإسلامية". انظر: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي/ ص 7 / مرجع سابق.

على ديننا، أنتم أوفى لنا، وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسس ولايـة على ديننا، ولكنهم ــ أي الروم ــ غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا.

وجاء في فتوح البلدان للبلاذري: أن الأوزاعي كتب إلى صالح بن علي بن عبد الله العباسي لما قتل مقاتلة لبنان، وأجلى بعضهم لما خرجوا على الخليفة: وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت، فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم ؟ وحكم الله تعالى: ﴿ أَلا تَزَر وازرة وزر أخرى النجم: 31 ، وهو أحق ما وقف عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله فله فإنه قال: " من ظلم معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه " أ.

ويكتب عمر في الأبي عبيدة في: امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها. ويكتب في عهده لأهل إيلياء \_ القدس \_ : هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين لأهل إيلياء من الأمان :

- 1. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم .
- 2. أعطاهم أماناً لكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها .
  - 3. لا تسكن كنائسهم ولا شيء من أموالهم .
    - 4. لا يكرهون على دينهم.
      - 5. لا يضار أحد منهم.

<sup>1 –</sup> رواه أبو داود في الخراج والإمارة (3052) ، وذكره الألباني في صـــحيح الجـــامع رقـــم (2655).

ويعد الفاروق عمر ظبية من أعظم خلفاء الإسلام تأدية لحقوق أهل الكتاب بمن فيهم النصارى، فقد روى أبو يوسف في كتاب الخراج: أن عمر مر على قوم قد أقيموا في الشمس في بعض أرض الشام. فقال: ما شأن هؤلاء ؟ فقيل له: إنهم أقيموا في الجزية ! فكره ذلك. وقال: هم وما يتعذرون به قالوا: يقولون: لا نجد فقال: دعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، ثم أمر بهم فخلى سبيلهم.

ولعل قصة القبطي مع ابن عمرو بن العاص في من أروع ما قصه التاريخ على أذهان البشر ، يقول الشهيد سيد قطب : وحادثة ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها فضربه ابن عمرو، فشكا أبوه إلى عمر بن الخطاب، فأقصه منه في موسم الحج وعلى ملأ من الناس ... حادثة معروفة .

وقد اعتاد الكتاب أن يقفوا فيها عند عدل عمر .... ولكن الحادثة أوسع دلالة على ذلك التيار التحرري الذي أطلقه الإسلام في ضمائر الناس وفي حياتهم .

فمصر إذ ذاك بلد مفتوح . حديث عهد بالفتح والإسلام . وهذا القبطي قبطي لم يزل على دينه، فرداً من جماهير البلد المفتوح وعمرو بن العاص هو فاتح هذه الأقاليم وأول أمير عليه من قبل الإسلام، وحكام هذا

<sup>-</sup> الجزية : هي المال المقدر المأخوذ من الذمي فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم النمي بأدائها إلى الدولة الإسلامية في معادها المعين متى توافرت شروط وجوبها ولم يوجد ما يسقطها . انظر : أحكام الذميين والمستأمنين / مرجع سابق/ ص 138 .

الإقليم قبل الفتح الإسلامي هم الرومان: أصحاب السياط التي تجلد ظهور شعوب المستعمرات، ولعل ذلك القبطي كان ما يزال ظهره يحمل آئــار سياط الرومان!

ولكن المد التحرري الذي أطلقه الإسلام في أنحاء الأرض، أنسى ذلك القبطي سياط الرومان وذلها، وأطلقه إنساناً حسراً كريماً، يغضب لأن يضرب ابن الأمير ابنه بعد اشتراكهما في سباق وهذه أخرى، ثم تحمله هذه الغضبة لكرامة ابنه الجريحة على أن يركب من مصر إلى المدينة، لا طيارة ولا سيارة ولا باخرة ولا قطاراً، ولكن جملاً يخب به الأشهر الطوال كل ذلك ليشكو إلى الخليفة، الخليفة الذي حرره يوم فتح بلده تحت راية الإسلام والذي علمه الكرامة بعد أن نسيها تحت وقع سياط الرومان 1

ويذكر التاريخ لنا أيضاً صدق عمر في المعاملة ورفقه بالنصارى وأشباههم، فقد قدم أحد عمال ابن الخطاب عليه بأموال الجزية، فوجدها كثيرة فقال لعامله: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس ؟ فقال : لا والله ما أخذنا إلا عفواً وصفواً فقال عمر في : بلا سوط ولا نوط ؟ فقال : نعم ، فقال عمر في الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني .

ولما أصيب عمر بضربة أبي لؤلؤة المجوسي فلم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده كائنا من كان وهو على فراش الموت فيقول: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً، أن يوفى بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - انظر : هذا الدين / سيد قطب / طـ دار الشروق 1978م / ص82 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - رواه البخاري في الجنائز ( 1392 ) .

إن الجزية إنما قامت مقام العمل العسكري للمسلم في وطنه، وحماية لأهل الكتاب، فإن لم يكن من المسلمين حماية ردت على النصارى وأشباههم جزيتهم وأموالهم، وهذا ما كان من أبي عبيدة فله حين علم بتجمع جحافل الروم؛ فأمر نوابه برد الجزية. روى أبو يوسف في الخراج أن أبا عبيدة قال: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك ، وقد ردنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشروط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم.

وهذا عمرو بن العاص فيه يكتب لأهل مصر معاهدة فينص فيها على ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على: أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم ، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ......1

وهذا خالد بن الوليد حين دخل دمشق كتب كتابا لأهلها جاء فيه: أن قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم.  $^2$ 

ويروي لنا الإمام مسلم في صحيحه أن هشام بن حكيم بن حزام مر على أناس من الأنباط بالشام. قد أقيموا في الشمس. فقال: ما شانهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله على قالوا

<sup>.</sup> 514 ، 513 ص 2 - انظر : تاریخ الطبري 2 مرجع سابق 2 + ص 3

انظر: الأموال/حميد بن زنجويه/ تحقيق: د: شاكر ذيب فياض/ج2 /ص 473/ ط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات/ ط الأولى 1986م، و انظر: الأموال/أبي عبيد القاسم بن سلام/ تحقيق: د: محمد عمارة/ ص 295/ ط دار الشروق/ ط الأولى 1989م.

يقول: " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا". وزاد في حديث جرير: قال : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه. فأمر بهم فخلوا. 1

وهذا الحارث بن أبي ربيعة لما ماتت أمه \_ وكانت نصر انية \_ شيعها أصحاب رسول الله على 2.

وهذا عمر بن عبد العزيز يعهد إلى بعض عماله فيقول له: عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك ، فإن تقوى الله أفضل العدة ، وأبلغ المكيدة ، وأقوى الله في كل حال ينزل بك ، فإن تقوى الله أفضل العدة ، وأبلغ المكيدة ، ولا القوة .....إلى أن يقول : ونح منزلك عن قرى أهل الصملح والذمة ، ولا يدخلها أحد من أصحابك لسوقهم وحاجتهم إلا من تثق به وتأمنه على نفسه ودينه ، فلا يصيبوا فيها ظلما ولا يتزودوا منها إثما ، ولا يرزؤون أحدا من أهلها شيئا إلا بحق ؛ فإن لهم حرمة ونمة ابتليتم بالوفاء بها ، كما ابتلوا بالصبر عليها.

ولله در عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى حيان عامله على مصر ، فكتب إليه حيان : أما بعد يا أمير المؤمنين فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة ، وبطل ما يؤخذ منهم . فأرسل إليه رسولاً وقال له : اضرب حيان على رأسه ثلاثين سوطا أدبا على قوله ، وقل له : من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية ، فوددت لو أسلموا كلهم فان الله بعث محمدا الله داعيا لا جابيا .

 $<sup>^{1}</sup>$  – رواه مسلم في البر والصلة رقم ( 2613 ) عن هشام بن حكيم.

 $<sup>^{2}</sup>$  – انظر: المحلى / ابن حزم  $^{2}$  ج  $^{2}$  ص  $^{2}$  الأفاق الجديدة بيروت  $^{2}$  بدون.

انظر حلية الأولياء/ أبو نعيم/ ج 5 /ص 303 ، 304/ ط دار الكتاب العربي بيــروت/ ط الرابعة 1405 هــ.

 <sup>-</sup> انظر : أحكام أهل الذمة / ج 1 / ص 213 /ط دار العلم للملايين / ط الأولى 1961م ..

ولم يكن هذا الأمر قاصراً على العهد الأول فقط بل يذكر لنا التاريخ موقفاً لأحمد بن طولون وهو: أن ابن طولون أرسل أحد قواده ليجمع الخراج فاغتصب القائد من راهب خمسمائة دينار إذ قيل : إن هذا الراهب يملك كنزاً . فبكى الراهب وحزن فأشير عليه بأن يذهب إلى الفسطاط ويكتب قصته ويقدمها لابن طولون فإنه " أمير عادل منصف "ففعل الراهب ذلك . فرآه حاجب ابن طولون وكان الحاجب صديقاً للقائد الظالم . فسأل الحاجب الراهب عن حاجته فقص عليه القصة فخشى الحاجب من تأديب ابن طولون لصاحبه، فدفع للراهب خمسمائة دينار بدلاً عن القائد واسترضاه فرضى وعاد إلى بلده .

وعلم بالحادثة بعض الناس فأبلغوها إلى ابن طولون ، فأحضر القائد والحاجب والراهب ، ثم قال للراهب : كان سبيلك \_ ويلك \_ أن تدعي عليه \_ أي على القائد \_ بثلاثة آلاف دينار فآخذها لك منه وأجعل ذلك تأديباً له ولغيره . ثم قال الحاجب : والله إنها مكرمة سارعت إليها وجميل رغبت فيه وقد قال الله عز وجل : ﴿ هَلْ جَرَاء الإِحْسَانِ إِلاَ الرحسن : 60 . قال ابن طولون: احذر أن تعاود مثلها، ولا الإحسان ﴾ الرحمن : 60 . قال ابن طولون: احذر أن تعاود مثلها، ولا تستبدن بأمر تأتيه دون أن تعرفنا به . فقال الحاجب : أقلني أيها الأمير أقالك الله فوالله لا أعود لمثلها أبداً . قال : فانصرف إلى موضعك ! ثم التفت ابن طولون إلى القائد وقال له : أفي رزقك تقصير عن مئونتك ؟ قال : لا . قال : فأخر عنك استحقاقك يضطرك إلى ما أتيته ؟ قال : لا .

<sup>1 -</sup> هو ضريبة مالية على الأراضي وهذه تسمى الأراضي الخراجية . انظر : أحكام المنبين والمستأمنين / ص 158 .

قال: فبأي حال استحللت أن تأخذ من هذا البائس الضعيف ما تقطع بــه قلبه. وتبكي عينه وتفرقه وأهله ؟ ألك حاجة أوجبت ذلــك عليــك أو ضرورة دعتك إليه ؟ ..... المطبق 1 ! وأمر بسجنه! وهكذا حبس القائد الكبير في قبطي مظلوم! 2.

المطبق: اسم لسجن ابن طولون.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – انظر: التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام / الشيخ محمد الغزالي / ط: دار البيان الكويت ص 202وما بعدها.

## مابع عش : النصامى في بلاط الخلفا.

أدرك النصارى كما أدرك غيرهم خلق التسسامح السذي عسرف بسه الإسلام، وقد كان هذا الأمر حافزاً للنصارى ولغيسرهم ليتقلسدوا زمسام الأمور في كثير من الأوقات، حتى أنه وصل بهم الأمر وباليهود أيسضا: أن يستغلوا سماحة الإسلام، وسذاجة أهله أحياناً فيسنلوا رعايسا الدولسة الإسلامية التي احتضنتهم في صدرها، وضمتهم في حناياها، وأولستهم عطفها وحنانها حتى قال الشاعر:

غاية آمالهم و قد ملكوا ومنهم المستشار والملك تهودوا قد تهود الفسلك

يهود هذا الزمان قد بلغسوا المجد فيهم والمال عندهمسو يا أهل مصر إن نصحت لكم

وتشهد كتب التاريخ أنه معاوية ظلية اتخذ كاتباً نصرانياً اسمه سرجون ، وأن أبا عبيدة ظلية اتخذ أيضا كاتباً نصرانياً ولكن عمر ظلية نهى عن ذلك .

وقد استخدم معاوية ظله النصارى في مصالح الدولة، وقرب النابهين منهم، وعهد بالإدارة المالية إلى أسرة نصرانية، ظلت تتوارث فيما بينها تلك الإدارة وهي أسرة سرجون.

وأبقى في دواوين الشام الكتاب من النصارى من أهل البلاد لكثرتهم يكتبون باليونانية، كما اختار معاوية الطبيب النصراني " ابن أثال "

ليكون طبيبه الخاص، وكتب " ابن بطريق " وهو رجل من أهل فلسطين لسليمان بن عبد الملك، وكتب " تاذري بن أسطين " لهشام بن عبد الملك.

وبرز من النصارى شعراء فحول فقربهم الخلفاء، ومنهم: الأخطال التغلبي، والذي يعد شاعر بني أمية. قال عنه عبد الملك بن مروان: إن لكل قوم شاعراً، وإن شاعر بني أمية الأخطل. ومنهم أيضاً " أعشى بن ربيعة " و " مرقص الطائي " و " نابغة بن شيبان " .

ولقد اعترف المؤرخون من غير المسلمين بذلك يقول "أرنولد ": لا يسعنا إلا الاعتراف بأن تاريخ النصارى في ظل الحكم الإسلامي يمتاز ببعده بعداً تاماً عن الاضطهاد الديني .

ويقول "ول ديورانت": لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزردشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا تجد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائرهم الدينية، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم.

وذكر "السير توماس أرنولد "أسماء بعض الوزراء والولاة المسيحيين في الدويلات الإسلامية، وأسماء الأطباء المقربين من الخلفاء، ثم قال: إن المسيحيين أحرزوا ثروات ، وتمتعوا بنجاح عظيم في عصور الإسلام الأولى بفضل ما كفل الإسلام لهم من حريسة الحياة والملك والعقيدة، حتى كان منهم أصحاب النفوذ العظيم في قصور الخلفاء 1.

أ - نقلاً عن : السياسة الأموية تجاه أهل الذمة ومؤسساتهم في بلاد الشام / د : مروان القدومي
 / بحث في مجلة الدعوة الإسلامية الليبية / العدد الخامس .

ويذكر الدكتور القرضاوي حفظه الله: أنه يجوز لأهل الذمة تولى وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ، ورئاسة الدولة، والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك .

وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة؛ إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها: من الكفاية، والأمانة، والإخلاص للدولة. 1

وقد صرح الإمام الفقيه الماوردي في كتابه " الأحكام السلطانية " بجواز تقليد الذمي " وزارة التنفيذ "، ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام، وهذا بخلاف وزارة التفويض .<sup>2</sup>

وقد تمرغ عدد غير قليل منهم في بلاط الخلفاء، ويـذكر الـدكتور الخربوطلي في كتابه أهل الذمة ما يلي :

اشتهر من بين أهل الذمة في العصر العباسي كثير من العظماء مثل "جرجس بن نجتيشوع "طبيب الخليفة العباسي "أبي جعفر المنصور"، وقد وثق فيه الخليفة وأكرمه، ومن هؤلاء "جبرائيل بن نختيشوع "طبيب "هارون الرشيد " الذي قال الرشيد عنه : كل من كانت له حاجة إلى فليخاطب بها جبريل، لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني . وكان مرتب الطبيب عشرة آلاف درهم سنوياً، ويصله كل سنة بعشرين ألفاً .

<sup>.</sup> - انظر : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي / مرجع سابق / ص 23  $^{1}$  بتصرف  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - نقلاً عن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي / مرجع سابق / ص  $^{2}$ 

وأشاد ترتون بتسامح المسلمين فقال: والكتاب المسلمون كريمون في تقدير فضائل هؤلاء ممن على غير ملتهم، حتى ليُـسمون "حنـين ابـن اسحق "برأس أطباء عصره، و" هبة الله بن تلميذ " بأبو قـراط عـصره وجالينوس دهره.

وكان " نختيشوع بن جبرائيل " ينعم بعطف الخليفة المتوكل حتى إنه كاد يضاهيه في ملابسه، وفي حسن الحال، وكثرة المال، وكمال المروءة، ومبارته في الطيب والجواري والعبيد .

ولما مرض "سلمویه " بعث المعتصم ابنه لزیارته، ولما مات أمر بأن تحضر جنازته إلى القصر، وأن يصلى عليه بالشموع والبخور جرياً على عادة النصارى، وامتنع المعتصم يوم موته عن أكل الطعام.

أما " يوحنا بن ماسويه " فقد خدم الخلفاء العباسين منذ "الرشيد" إلى "المتوكل"، وكان لا يغيب قط عن طعامهم، فكانوا لا يتناولون شيئاً من أطعمتهم إلا بحضرته، ومن ثم لم يكن هناك أدنى كلفة بينه وبين الخليفة المتوكل، فكان الخليفة يداعبه في رفق ولين. 1

وقد ذكر صاحب كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء "عدداً من أهل الذمة الذين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية نذكر منهم:

## • في العهد الراشدي:

أرسل معاوية طبيباً نصرانياً من الشام ليداوي عثمان من منرض أصابه .

<sup>.</sup>  $58\,57\,$  انظر : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي / مرجع سابق / / -  $^{1}$ 

## • في الخلافة الأموية:

1 ــ كان لمعاوية طبيبان نصرانيان:

الأول: ابن أثال وكان خبيراً بالسموم.

الثاني: أبو الحكم الدمشقي وكان عالماً بأنواع العلاج والأدوية والطب.

2\_ حكم الدمشقي وهو ابن أبي الحكم السابق وكان من أطباء الدولة الأموية .

3\_ عيسى بن حكم الدمشقى وقد عمر حتى جاوز المئة .

4\_ تياذدق وكان الطبيب الخاص للحجاج بن يوسف الثقفي .

5 عبد الملك بن أبجر الكناني وكان طبيباً لعمر بن عبد العزيز عندما كان أبوه والياً على مصر وقد أقنعه عمر بالإسلام فأسلم .

## • في الخلافة العباسية:

اشتهرت عائلة "نجتيشوع "بالطب وبرز منهم عدد من الأطباء في الخلافة العباسية ومنهم:

1 - " جوريجوس بن جبرائيل بن نجتيشوع " وقد استدعاه المنصور فداوى المنصور من مرض أصاب معدته، فجعله طبيباً له ولأسرته، وكان المنصور يقول له: اتق الله وأسلم أضمن لك الجنة . فلم يُسلم .

2 ــ نجتيشوع بن جورجيوس . وقد خلف أباه فــي الطــب، وجعله هارون الرشيد طبيبه الخاص .

3 ــ يوحنا بن نجتيشوع وكان طبيباً للخليفة العباسي الموفق بالله .

4\_ نجتيشوع بن يوحنا وكان طبيباً خاصـاً للراضـــي بــن المقتدر .

كما اشتهرت كذلك عائلة "ماسويه " بعد عائلة "نجتيشوع "وكان منهم:

1 ــ ماسويه الخوري .

2 يوحنا بن ماسويه وكان من المقربين من الخليفة الواثق
 3 عيسى أبو قريش النصراني

<sup>1 -</sup> انظر : عيون الأنباء في طبقات الأطباء / ابن أبي أصيبعه / طدار مكتبة الحياة بيــروت / ص 183وما بعدها.

# خامس عش : مواقف خاللة لعلما . الإسلام و فضاته

وقد سجل التاريخ لنا مواقف رائعة تكتب لعلماء الإسلام حيث وقفوا أمام الأمراء والحكام لإنصاف النصارى ونصرتهم . ومن هذه المواقف : 1 \_ شربح القاضي وسارق درع علي بن أبي طالب :

ذكر ابن كثير في " البداية والنهاية : عن الشعبي قال : وجد على بن أبى طالب درعه عند رجل نصراني فأقبل إلى شريح يخاصمه . قال : فجاء علي حتى جلس جنب شريح، وقال: يا شريح هذا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فقال شريح للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المـــؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكانب. فالتفت شريح إلى على فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة? فصحك على وقال: أصاب شريح ما لي بينة . فقضى بها شريح للنصراني. قال: فأخذه النصراني ومشى خطا ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء ؛ أمير المؤمنين يدفعني إلى قاضيه يقضى عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صـفين، فخرجـت مـن بعيرك الأورق . فقال على: أما إذ أسلمت فهي لك، وحمله على فرس . 1 إننا لا نملك أمام هذا المشهد إلا أن نقر بعظمة الإسلام ، وتواضع رجاله العظام، وجرأة قضاته العادلين ، وهذا ما حدا بهذا النصراني أن

يسلم لما رأى من عظمة هذا الدين ، ووضوح مبادئه .

<sup>-</sup> انظر : البداية والنهاية / مرجع سابق/ ج8 / ص 4 ، 5 .

## 2 \_ الإمام الأوزاعي وأهل لبنان:

ذكر صاحب " فتوح البلدان " قال : خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك ، فوجه صالح بن على بن عبد الله بن عباس من قتل مقاتلتهم ، وأقر من بقي منهم على دينهم ، وردهم إلى قراهم وأجلى قوما من أهل لبنان ، فحدثني القاسم بن سلام أن محمد بن كثير حدثه أن الأوزاعي كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها : وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئا لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم ، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت ، فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم ؟ وحكم الله تعالى عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم ؟ وحكم الله تعالى وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله في فإنه قال : " من ظلم معاهدا وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه " أ ، ثم ذكر كلاما . 2

فانظر إلى هذا الموقف الرائع الذي وقفه أحد فقهاء الإسلام وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله ، وكيف منع والي المسلمين من التمادي في هذا الظلم الذي وقع على بعض النصارى من أهل الذمة ، الذين لم يكن لهم شيء في الخروج على عامل الوالي ؟ وكيف أوقفه عند حده وذكره بأحكام الشريعة ونصوصها ، حتى رجع عن ظلمه .

<sup>1 –</sup> رواه أبو داود في الخراج والإمارة (3052) ، وذكره الألباني في صحيح الجامع (2655).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – انظر : فتوح البلدان / البلاذري / ط دار الكتب العلمية بيروت / ط 1403 هـــ / ص 166

## 3 \_ جميع بن حاضر الباجي وأهل سمرقند:

ذكر البلاذري في "فتوح البلدان" قال : قال أبو عبيدة : لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند ، فرفعوا إليه: أن قتيبة بن مسلم دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر ، فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضيا ينظر فيما ذكروا، فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا ، فنصب لهم " جميع بن حاضر الباجي " القاضي فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء ، فكره أهل مدينة سمرقند الحرب ، وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم . 1

#### 4\_ إسماعيل بن إسحاق وعيدون بن صاعد النصراني:

قال القاضي عياض : حدث الدارقطني أن القاضي إسماعيل بن إسحاق \_ من أعلام المالكية، وقاضي بغداد توفى سنة 282ه \_ دخل عليه عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد بالله العباسي، فقام له القاضي ورحب به. فرأى إنكار الشهود لذلك، فلما خرج الوزير قال القاضي إسماعيل: قد علمت إنكاركم، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ يَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ الممتحنة: 8، وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين، وهو سفير بيننا وبين المعتضد... وهذا من البر "2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - انظر : فتوح البلدان / مرجع سابق/ ص 411 .

#### <u>5 ـ شيخ الإسلام ابن تيمية وأسرى أهل الذمة:</u>

ولعله لا أروع مما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ حين كلم "قطلوشاه " التتري في إطلاق الأسرى، فسمح له القائد التتري بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال : لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة ، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له . 1

فانظر هنا أيضا إلى تشدد ابن تيمية، وحرصه على سلامة أهل الذمة، وحفظ حياتهم، وإصراره على فكاكهم، وعدم التفريق بين أسير وأخر حتى ولو اختلفت الديانة.

#### 6 ـ الإمام القرافي:

وأختم هذا بكلمة رائعة للإمام شهاب الدين القرافي وهو يشرح كلمة "البر" الواردة في سورة الممتحنة ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ الممتحنة: 8 ، فقال رحمه الله : الرفق بضعيفهم، وسد خُلّة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم — على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذالة — واحتمال إذايتهم في الجوار — مع القدرة على إزالته — لطفا منا بهم، لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يُجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم، وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم...الخ2.

أ - انظر: شرح السير الكبير/ ج 1 /ص 108 وما بعدها.

 $<sup>^{2}</sup>$  – انظر: الفروق/ القرافي / ج $^{2}$  ص 15 دار المعرفة بيروت / بدون.

## سادس عش : والأقباط مص وصايا خاصت

وقد كان لأقباط مصر نصيب وافر من وصايا المصطفى على حتى رأينا الإمام مسلمًا يُبوب لذلك في صحيح ، وجعل بابا عنوانه: باب وصية النبي المسلمًا يُبوب لذلك في صحيح الأحاديث التي جاءت في الكتب الحديث أذكر ما يلى:

2 \_ عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن رسول الله على قال: " فاستوصوا بهم خيراً، فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله " <sup>2</sup> يعني قبط مصر .

3 \_ عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن السع عنه أن عنه أن ينكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القير اط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً " 3 .

4 \_ عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله على الله عنه قال : " إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم دماً ورحماً " . 4

 $<sup>^{1}</sup>$  حرواه الطبراني وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ( $^{1}$ 3113) .

رواه ابن حبان وأبو يعلى، وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (10/ 64).

 $<sup>^{3}</sup>$  رواه مسلم في فضائل الصحابة رقم (2543) عن أبي نر.

 <sup>4 -</sup> رواه الطبراني ونكره الحافظ في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني بإسنادين ورجال
 أحدهما رجال الصحيح (10/ 63).

# سابع عش: هل النصامى إخوان للمسلمين؟

ومما ينبعي الإشارة إليه هنا، أمر يتعلق بأتباع هذه الديانة ( النصرانية) ، فهؤلاء هل يجوز لنا أن نعتبرهم إخوانا لنا؟

وأود هنا أن أذكر كلاما رائعا للشيخ القرضاوي وهو يؤكد من خلال الأدلة: أن هؤلاء القوم إخوان لنا، وليس هناك مانع شرعي من ذلك، يقول الشيخ: وهذا تعبير صحيح ولا غبار عليه , فالأخوة أنواع ومستويات , أعلاها بلا ريب : " الأخوة الدينية " التي تقوم على العقيدة الواحدة , وهي التي جاء فيها قول الله تبارك وتعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلَّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ الحجرات 10 , وهي التي أمتن الله بها على عباده فقال : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصِبْحَتُم بِنِعْمَته إِخْوَاناً ﴾ آل عمران: 103 ، وقال تعالى ﴿ هُوَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَوْدُ لَمُقْتَ مَا فِي اللّهِ عَلَيْكُمْ أَوْدُ أَنْقُقْتَ مَا فِي اللّهَ اللّهَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ أَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَسكِنَّ اللّهَ أَلّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَسكِنَّ اللّهَ أَلّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الأَدْفال: 63} الأنفال: 62 - 63 .

وقال علمه أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ". أ ولكن هناك أنواعاً أخرى غير هذه الأخوة ودون هذه الأخوة, ولكنها موجودة في الحياة ولها حقوقها وآثارها.

رواه مسلم في البر والصلة رقم ( 2580 ) .

ومن هذه "الأخوة القومية" التي تقوم على رابطة العرق الواحد أو الجنس الواحد, مثل رابطة "العروبة" بين العرب على اختلاف أديانهم.

وهناك " الرابطة الوطنية " التي تقوم على أساس الوطن الواحد والإقليم الواحد , مثل رابطة المصريين في مصر , والسوريين في سوريا , والعراقيين في العراق , وهكذا.

وهناك " الأخوة الإنسانية " العامة , التي تربط البشر بعضهم ببعض باعتبار الآدمية المشتركة .

وأنا حين قلت عن المسيحيين العرب الذين يشاركوننا في الانتماء إلى العروبة، أو المصريين الذين يعايشونا في وطن واحد هو وطننا ووطنهم: إنهم إخوان لنا في الدين , فديننا قطعاً مختلف . ولكن قصدت إنهم إخوان لنا في الانتماء القومي أو الانتماء الوطني , وإطلاق الأخوة بهذا المعنى جائز ومشروع .

وهذا الإطلاق له أصل من القرآن الكريم , هو الذي دعاني أن أقول ذلك , منذ سنين , وقد كنت قبل ذلك أتردد في إطلاقه .

هذا الأصل هو أن كتاب الله تعالى وصف أنبياء الله المرسلين إلى أقوامهم بأنهم " إخوان لهم " مع أنهم كفروا بهم وكذبوهم وعصوهم .

نقرأ في هذا في سورة الشعراء قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتُ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ اللهُمُ اللهُمُ الْمُرْسَلِينَ اللهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ {124} ﴾ الشعراء 123 ــ 124

<sup>﴿</sup> كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ {160} إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ {161}﴾ الشعراء 161.

وبهذا يتبين لنا أن القرآن الكريم أقر (الأخوة غير الدينية) أي الأخوة المبنية على وحدة الوطن.فالأخوة الدينية أخص،وهذه أعم،و لا تتافي بين الخاص والعام.

بل أقول: هناك أخوة أعم من هذه كلها،وهي الأخوة البشرية العامة،المؤسسة على أن جميع البشر عباد الله تعالى،وأبناء لآدم،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس،إن ربكم واحد،وإن أباكم واحد"1.

وقد روى أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم،أن النبي على كان يقول دبر كل صلاة: "اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه،أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه،أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه،أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة". 2

فهذه الأخوة التي تضمنتها الشهادة الثالثة،تشمل في ظاهر ها كل العباد،عجما وعربا،بيضا وسودا،أغنياء وفقراء،ملوكا وسوقة،مسلمين وغير مسلمين. 3

<sup>1</sup> رواه أحمد في المسند (43289) عن رجل من أصحاب النبي الله ، وقال محققو المسند: إســناده صحبح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – رواه أحمد في المسند (19293) عن زيد بن أرقم، وقال محققو المسند: إســناده ضـــعيف، ورواه أبو داوود (1508) والنسائي في الكبرى ( 9929) .

انظر : فتاوى معاصرة / ج3 / ص 192 ـ 193 .

# ثامن عش : هل النصامى كفاس ؟

وهذه قضية أخرى يكثر الكلام والجدل حولها ، وخصوصاً بعد ما ذكرناه من سماحة الإسلام مع هؤلاء القوم ، وكثيراً ما يتجرأ الأدعياء ويتهمون من يقول بكفر النصارى \_ وكذلك اليهود \_ بالتطرف والإرهاب ، ولكن ما العجب في ذلك إن كانوا هم ينظرون إلينا بنفس المنظار ؟ إننا من منظورهم كفار و (أولاد كفار) بيد أننا إن كنا ننظر إليهم كما ينظرون إلينا ، فإننا لا ننظر إلى أولادهم بهذا المنظار؛ ما لم يبلغوا ويختاروا لأنفسهم ما اختاره لهم آباؤهم .

و لقد رد العلامة القرضاوي على هذه الشبهة فكتب تحت عنسوان (لهذا نكفر اليهود والنصارى) يقول: فاليهود والنصارى كفار في اعتقد المسلمين؛ لأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد، الذي أرسل إلى النساس كافة، وإليهم خاصة، كما جاء في الآيات الصريحة البينة إلى أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل) المائدة: 19، وقد آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، فهم بنص القرآن النصريح: (هم الكافرون حقاً) النساء: 151.

وهم لم يكتفوا بالكفر برسالة محمد، والإعراض عنها، بل كادوا لمه ومكروا به، وصدوا عن سبيله. كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ التوبة:32.

واليهود والنصارى كفار؛ لأنهم قالوا على الله بغير علم، وشوه حقيقة الألوهية في كتبهم، ووصفوا الله بما لا يليق بجلاله وكماله، ونسبوا إليه نقص البشر، وعجز البشر، وجهل البشر، وهذا ثابت في (أسفار التوراة) التي يؤمن بها اليهود والنصارى جميعا، فكل ما يؤمن به اليهود في شأن الألوهية والنبوة يؤمن به النصارى، لأن التوراة المحرفة الموجودة الآن في أيديهم (كتاب مقدس) عند الطائفتين جميعا.

ويزيد النصارى على اليهود ما انفردوا به في شأن المسيح، حيث اعتبروه إلها، أو ابن إله، أو واحدا من ثلاثة أقانيم تكوِّن (الإله). وهذا قد قرر القرآن بوضوح بين، وبيان واضح: أنه كفر. كما قال تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ في آيتين من السورة آية:17، و آية:72 و آية:72 ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَ إِلَةٌ وَاحِدٌ ﴾ .

وفي سورة التوبة \_ وهي من أواخر ما نزل أيسضا \_ جاء قول له تعسسالى: ﴿ وَقَالَتِ الْنَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَلُهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) ﴾ التوبة:30-31.

انظر: فتاوى معاصرة / الدكتور / القرضاوي / ج 3 / ص 169/ طبعة دار القلم الكويت
 ط الثالثة 2001م، وانظر: موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى / د / القرضاوي
 ص 35 وما بعدها / ط مكتبة وهبة / ط الأولى 1999 م .

## تاسع عش: شهادة إنصاف

وأود هذا أن أذكر بعض كلمات الإنصاف التي عبر بها بعض المؤرخين والكتاب من المسلمين، ومن غير المسلمين، والتي تدل على سماحة هذا الدين العظيم:

# <u>1 ـ ما كتبه السبر توماس. و. أرنولد في كتابــه (الــدعوة الــي</u> الإسلام):

قال وهو يتحدث عن أحد القضايا الشائكة \_ التي يثيرها بعيض المتحذلقين في القديم وفي الحديث \_ وهي قضية الجزية . فيقول : ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة . وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. ولما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه، ذكروا صراحة أنهم دفعوا هذه الجزية على شريطة: "أن يمنعونا وأميرهم البغي ".

كذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: "فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا".

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط، من تلك الحادثة التي وقعت في عهد الخليفة عمر. لما حـشد الإمبراطـور هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين المحتلة، كان ازاما على المسلمين انتيجة لما حدث أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن وكتب المفتوحة في الشام يأمرهم برد ما جُبي من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: "إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم". وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين، وقالوا: "ردكم الله علينا، ونصركم عليهم (أي على الروم) .. فلو كانوا هم، لم يردوا علينا شيئا، وأخذوا كل شيء بقي لنا".

وقد فرضت الجزية \_ كما ذكرنا \_ على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بها لو كانوا مسلمين، ومن الواضح أن أي جماعة مسيحية كانت تُعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي. وكانت الحال على هذا النحو مع قبيلة (الجراجمة) وهي مسيحية كانت تقيم بجوار أنطاكية، سالمت المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم، وأن تقاتل معهم في مغازيهم، على شريطة ألا تؤخذ بالجزية، وأن تعطى نصيبها من الغنائم.

ولما اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة 22هـ، أبرم مثل هذا الحلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك البلاد، وأعفيت من أداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية.

ونجد أمثلة شبيهة بهذه للإعفاء من الجزية في حالة المسيحيين الـنين عملوا في الجيش أو الأسطول في ظل الحكم التركي. مثال ذلك ما عومل به أهل ميغاريا (Migaria)، وهم جماعة من مسيحي ألبانيا؛ الذين أعفوا من أداء هذه الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على جبال (cithaeron) و(Geraned) التي كانت تؤدي إلى خليج كورنته؛ وكان المسيحيون الذين استخدموا طلائع لمقدمة الفتح التركي، لإصلاح الطرق وإقامة الجسور، وقد أعفوا من أداء الخراج، ومنحوا هبات من الأرض المعفاة من جميع الضرائب.

وكذلك لم يدفع أهالي (Hydra) المسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان، وإنما قدموا مقابلها فرقة من مائتين وخمسين من أشداء رجال الأسطول، كان ينفق عليهم من بيت المال في تلك الناحية.

وقد أعفي أيضا من الضريبة أهالي رومانيا الجنوبية الذين يطلقون عليهم (Armatioli) ، وكانوا يؤلفون عنصرا هاما من عناصر القوة في الجيش التركي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، شم المرديون (Midrdites) وكان ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة في زمن الحرب.

وبتلك الروح ذاتها لم تقرر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناطر التي أمدت القسطنطينية بماء الشرب، ولا على الذين كانوا في حراسة مستودعات البارود في تلك المدينة، نظرا إلى ما قدموه للدولة من خدمات.

ومن جهة أخرى أعفي الفلاحون المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم كانوا على الإسلام. وفرضت عليهم الجزية في نظير ذلك، كما فرضت على المسيحيين . 1

هذا ما سجله المؤرّخ المنصف السير توماس أرنولـــد ، ومـــا حمـــل الرجل على ما ذهب إليه إلا ما رأه واضحا في صفحات التاريخ .

## 2 \_ ما ذكره " ول ديورانت " في كتابه " قصة الحضارة " :

قال وهو يتحدث عن التسامح في عهد الخلافة الأموية: لقد كان أهل الذمة للمسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون ليمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في الله المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يُقرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص<sup>2</sup>، وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير، ولم تكن هذه الضريبة تُقرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويُعفَى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين دون البلوغ، والأرقاء، والسشيوخ، والعجرة، والعمي، والمحمدي، والشديدو الفقر، وكان الذميون يُعفون في نظير ذلك من الخدمة

انظر: الدعوة إلى الإسلام / الطبعة الثالثة / ط مكتبة النهضة / السير توماس. و. أرنولد / ترجمة: د: حسن إبراهيم حسن، وآخرون ص79-81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ليس المقصود من الزي الخاص تحقير أهل الدمة، وإنما كان هذا الزي بمثابة إثبات الهوية، لأنه لم يكن هناك مايميز المسلين من أهل الذمة مما يعرف الآن بالهوبة، أو بالبطاقة الشخصية.

العسكرية، أو إن شئت فقل: لا يُقبلون فيها، ولا تُفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 2.5% من الدخل السنوي ، وكان لهم علي الحكومة أن تحميهم، ولم تكن تُقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية، ولكنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم أ.

## 3 \_ البطريرك اغنطيوس الرابع هزيم:

قال البطريرك اغنطيوس الرابع هزيم في بحثه المقدم ضمن كتاب "المسيحية عبر تاريخها في المشرق" والذي أعده عدد من الكتّاب النصارى: لم يعان المسيحيون في بلاد الشام الكثير من تبدل الأوضاع في السنوات العشر التي عقبت الفتح . فلم يلجأ الفاتحون إلى السدة ليفرضوا على المغلوبين معتقداتهم الإسلامية بل لبثت سوريا بلدا "مسيحيا " فيها كنائس رائعة ذائعة الصيت على نحو كنيسة القيامة وكنيسة اللدّ والرّها، وحافظت على طابعها حتى نهاية الحقبة الأموية. وكان السواد الأعظم من سكان المدن مسيحيا .

وليس مستغرباً أن يشعر المسيحيون بالطمأنينة التي وفرت لهم إلا في بعض الحالات، حيث تأثروا بأحداث محلية الطابع . ومن الوقائع التي تستحق الذكر بناء الخليفة معاوية كنيسة الرها الكبرى على نفقته بعد أن دمرها الزلزال وإتاحته لابنه يزيد أن يختلط بالمسيحيين ويتردد على رهبانهم. ويروي الأب لامنس، استناداً إلى ابن قتيبة، قصة لا تخلو من الدلالة على علاقة معاوية بالمسيحيين. فعندما طعن في السن أصابه

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر: قصبة الحضارة / ول ديورانت / ج 13 / ص 131.

الأرق وكان يفيق كل ليلة على أجراس الكاتدرائية المجاورة لقصره فلم يشأ أن يسكتها بالشدة بل اعتمد الحيلة واكتفى بذلك رغم عدم نجاحه. ولم يعمل على تحويلها مسجد ومثله فعل عبد الله بن مروان لاحقاً للأسباب السياسية ذاتها .

وقد تحالف معاوية مع القبائل المسيحية مثل بني كلب التي تنتمي البيها زوجته ميسون، ومال أعضاء أسرته إلى السلوك ذاته، وقضى ابنه يزيد صباه في عشرة أخواله المسيحيين وفي صحبة أتراب كالأخطل ومنصور بن سرجون ( القديس يوحنا الدمشقي ) وسمح بأن يتتلمذ ابنه خالد على يد الراهب ماريانس أو اسطفانس، ويخبرنا ابن العبر أنه أبقى, لاحقا, مسيحيين حكاماً على بعض المقاطعات كالرها التي حكمها طويلاً نسطاس بن أندراوس.

وكان قصر الخلفاء مفتوحاً للشعراء ومنهم عدد من المسيحيين كالأعشى والنابغة وبخاصة الأخطل الذي أباح لنفسه حرية كبيرة، بل مدهشة، في التصرف كما في الكلام.

استمر المسيحيون يمارسون شعائرهم الدينية ولا يكتمون معتقداتهم بل كانوا يجاهرون بها ويُعلّقون في أعناقهم صلبانا، كما ظل كتاب الدواوين المسيحيون، وحتى مطلع القرن الثاني للهجرة، يرسمون علامة الصليب على ظهر الوثائق الرسمية كما تشهد على ذلك مخطوطات البردي في مصر والمكتوبة باللغتين اليونانية والعربية، وكان المسلمون رؤساء هؤلاء الكُتّاب يثبتون ختمهم إلى جانب الصليب بدل أن ينهوهم عن ذلك.

<sup>1 -</sup> انظر: المسيحية عبر تاريخها في المشرق/ تحرير كل من: حبيب بدر وسعاد سليم و جوزيف أبو نهرا /صادر عن المجلس كنائس الشرق الأوسط بيروت لبنان/ الطبعة الأولى 2001م/ ص 482، 483 بتصرف.

## <u>4 ـ فرح فرزلي:</u>

وقال فرح فرزلي في بحثه المقدم ضمن كتاب "المسيحية عبر تاريخها في المشرق" والذي أعده عدد ممن الكتّاب النصارى: أكد المؤرخون العرب والغربيون أن القدس فُتحت صلحا، وبحسب الإتفاقات الموقعة بين الأطرف، غادر الفرنج المدينة وكانوا قد باعوا ما لا يمكنهم حمله من أمتعتهم وذخائرهم وأموالهم بأرخص الأثمان، فاشتراها التجار من أهل العسكر، واشتراها النصارى من أهل القدس الذين ليسوا من الفرنج، وطلب هؤلاء من صلاح الدين أن يمكنهم من المقام في مساكنهم ويأخذ الجزية فأجابهم إلى ذلك، وهكذا ثبت الأرمن في مركزهم في كاتدرائية مار يعقوب، وجعلهم يحتفظون بممتلكاتهم في بيت لحم، لأن العلاقات الأرمينية – الأيوبية كانت جيدة كما كان قد رسمها نور الدين سنة (1172م/ 568هـ).

وراعى صلاح الدين القبط والأحباش وثبتهم في أماكنهم لأن القباط كانوا من رعاياه والأحباش من جيرانه، ومنح القبط دير السلطان، ورد لهم كل الأماكن التي استولى عليها الفرنج. وكان بالقدس بعض نسساء ملوك الروم ممن ترهبن وأقمن في المدينة ومعهن حشد من العبيد والجواري وخلق كثير، ولهن من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم، فطلبن الأمان لأنفسهن ومنمعهن فأمنهن.

 $<sup>^{1}</sup>$  – انظر: المسيحية عبر تاريخها في المشرق/ مرجع سابق/ ص 583.

### <u>5 ـ كلمات رائعة ليعض نصارى مصر:</u>

وهذ كلمات رائعة رصينة لعدد من نصارى مصر يقرون فيها بروعة وعدالة الشريعة الإسلامية، ومن هؤلاء:

مكرم عبيد باشا: نحن مسلمون وطنًا، ونصارى دينًا، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك، وللوطن أنصارًا، واللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين. 1

البابا شنودة: إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد ؛ نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل: " لهم ما لنا وعليهم وما علينا".

إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مُف صلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين الإسلام؟<sup>2</sup>

الأنبا موسى - الأسقف العام -: نحن مصريون عرقًا، ولكن الثقافة الإسلامية هي السائدة الآن .. وأي قبطي يحمل في الكثير من حديث تعبيرات إسلامية يتحدث بها ببساطة ودون شعور بأنها دخيلة، بل هي جزء من مكوناته ..ومصر دائمًا دولة مسلمة ومتدينة، ولكن بدون تطرف.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - صحيفة الوفد القاهرية عدد 21/ 1/1993م.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الأهرام القاهرية عدد 3/6 / 1985م.

نقلا عن كتاب: الملل والنحل والعراق. هموم الأقليات في العالم العربي/ سعد الدين إيراهيم/
 ط. 1990م/ ص 530.

الأنبا يوحنا قلتة: أنا مسلم ثقافة مائة في المائة .. أنا مسيحي دينًا، وعضو في الحضارة الإسلامية .. فكلنا مسلمون حضارة وثقافة، وإنه يُشرفني وأفتخر أنني مسيحي عربي أعيش في حضارة إسلامية، وفي بلد إسلامي، وأساهم وأبني مع جميع المواطنين، هذه الحضارة الرائعة. 1

غالي شكري: إن الحضارة الإسلامية هي الانتماء الأساسي لأقباط مصر ولكافة المواطنين .. فلقد ورثت كل ما سبقها من حضارات، وأصبحت هي الانتماء الأساس، والذي بدونه يصبح المواطن في ضياع مُطلق .. إننا ننتمي -كعرب من مصر - إلى الإسلام الحضاري والثقافي وهذا الانتماء لا يتعارض مطلقًا مع العقيدة الدينية؛ لأن الإسلام وحد العرب، وكان عامل توحيد للشعوب والقبائل والمذاهب والعقائد .2

## 6 \_ السباعي رحمه الله بنقل عن كثير من المستشرقين:

وأختم هذه الشهادة بما نقله الأستاذ مصطفى السباعي عن هذا التسامح في كتابه الرائع "من روائع حضارتنا "، حيث كتب يقول: إن التسامح الديني في حضارتنا مما لا يعهد له مثيل في تاريخ العصور الماضية، وقد أجمع المؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا التسامح وأشادوا به.

<sup>1 -</sup> نقلا عن: الإسلام والسياسة الرد على شبهات العلمانيين/ محمد عمارة/ طبعة دار الرشاد القاهرة/ ط 1997م/ ص 152.

أقباط مصر انتبهوا/ محمد مورو / طدار المختار الإسلامي/ ط 1998م/
 ض 15.

يقول المستر "درايبر" الأمريكي المشهور: إن المسلمين الأوائل في زمن الخلفاء لم يقتصروا في أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الإحترام، بل فوضوا إليهم كثيرا من الأعمال الجسام، ورقّوهم إلى مناصب الدولة، حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنا بن ماسويه، ولم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم، ولا إلى الدين الذي ولد فيه، بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة.

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر " ولز " في صدر بحثه عن تعاليم الإسلام: (إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها إنسانية السسمة، ممكنة التنفيذ، فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أية جماعة أخرى سبقتها ...) إلى أن يقول عن الإسلام: (إنه مليء بروح الرفق والسماحة والأخوة).

ويقول السر " مارك سايس" في وصف الامبر اطورية الإسلامية في عهد الرشيد: ( وكان المسيحيون والوثنيون واليهود والمسلمين على السواء يعملون في خدمة الحكومة ).

ويقول " ترنون": (لم يكن للدين دخل في معاملة الشعراء والمغنين). ويقول " ليفي بروتستال " في كتابه أسبانيا الإسلامية في القرن العاشر:

( إن كاتب الذمم كثيراً ما كان نصرانياً أو يهودياً، والوظائف مما يقلده النصارى واليهود، وقد كانوا يتصرفون للدولة في الأعمال الإدارية والحربية، ومن اليهود من كانوا ينوبون عن الخليفة بالسفارات إلى دول أوربا الغربية).

ويقول "رينو" في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وليطاليا وجزائر البحر المتوسط: (إن المسلمين في مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى بالحسنى، كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين، فيختنون أو لادهم ولا يأكلون لحم الخنزير).

ويقول "أرنولد "وهو يتحدث عن المذاهب الدينية بين الطوائف المسيحية: (ولكن مبادئ التسامح الإسلامي حَرّمت مثل هذه الأعمال التي تنطوي على الظلم، بل كان المسلمون على خلاف غيرهم، إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهداً في أن يعاملوا كل رعاياهم من غير المسلمين بالعدل والقسطاس، مثال ذلك: أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثونكس كنائسهم، ولكن المسلمين أعادوها أخيراً إلى أصحابها الشرعيين، بعد أن دلل الأرثونكس على ملكهم لها) أخيراً إلى المسلمين من المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي: ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي: ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق.

ونرى خير ما نختم به هذا البحث في التدليل على تسامحنا وتعصبهم، شهادة لحبر من أحبار النصرانية ليس بمتّهم في تحيزه. لقد تحدث

بطريرك أنطاكية ميخائيل الأكبر، وقد عاش في النصنف الثاني من القرن الثانى عشر ـ بعد أن خضعت الكنائس الشرقية للحكم الإسلامي خمسة قرون ـ عن تسامح المسلمين واضطهاد الروم للكنائس الشرقية: (وهذا هو السبب في أن إلمه الانتقام الذي تفرّد بالقوة والجبروت، والذي يديل دولة البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضيع، لما رأى شـرور الروم، الذين لجئوا إلى القوة، فنهبوا كنائسنا، وسلبوا أديارنا فـــى كافــة ممتلكاتهم، وأنزلوا فينا العقاب في غير رحمة ولا شفقة: أرسل أبناء إسماعيل (العرب) من الجنوب (الجزيرة العربية) ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم. وفي الحق أننا إذا كنا في تحملنا شيئاً من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية منا وإعطائها لأهل خلقيدونية، فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم. ولما أسلمت المدن للعرب خسصس هؤلاء لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها- وفي ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى وكنيسة حوران- مع ذلك لـم يكن كسبا هينا أن نتخلص من قسوة الروم واذاهم وحسنقهم وتحمسهم العنيف ضدنا، وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام).

ألست ترى معي أن قول "غوستاف لوبون": إن الأمه له تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. هو إنصاف للحق قبل أن يكون إنصافا للمسلمين؟! 1

 $<sup>^{1}</sup>$  – انظر : من روائع حضارتنا / د: مصطفى السباعى / 80 وما بعدها بتصرف.

# المنسرللعشرين: تسامح أض بأهله فأساء الآخرون فهمه

لم يكن هذا التسامح الذي تحدثنا عنه سابقاً وليد فكرة عابرة، أو مرحلة طارئة، أو في دولة معينة، ولكنه كان تعاليم دين، وأقوال رسول، وأعمال خلفاء راشدين، وأمراء مسلمين . وهذا ما أكده المستشرق الألماني " آدم متز " حيث قال: لقد كان النصارى هم النين يحكمون بلاد الإسلام .

وهذا آخر وهو: المستشرق البريطاني " توماس أرنولد " يذكر قمة هذا التسامح فيقول: إنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعموا بوجه الإجمال في ظل الحكم الإسلامي؛ بدرجة من التسامح لا نجد لهسا معادلاً في أوربة قبل الأزمنة الحديثة.2

ولكن يبدو أن بعض الشعائر والأحكام \_ التي دلت على التسامح ودعت إليه \_ تُفهم عند بعض الناس بغير مقصودها ، أو تطبق بغير مرادها فينحاز الناس في مثل هذه الأحكام إلى فريقين :

1 ــ فريق يميل إلى الإفراط.

2\_ فريق يميل إلى التفريط.

وفي مقابل الفريق الأول الذي يميل إلى التفريط \_ تظهر أمور لم تكن في الحسبان .

 $<sup>^{-1}</sup>$  - انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر / مرجع سابق / / ح / / ص  $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> انظر: الدعوة إلى الإسلام / سير توماس أرنولد / ترجمة د إيراهيم حسن وآخــرون / ص 730 .

ولنظهر الأمر إيضاحاً، والحقيقة تجلية وبرهاناً في الموضوع السذي بين أيدينا فنقول:

لقد أساء بعض الأمراء هذه المسامحة التي أمرت بها الشريعة الغراء فجعلوا بعض النصارى في وضع ليسوا أهلاً له، فجعلوا منهم الوزراء أوخزان الأموال، والحجاب، وأصحاب الدواوين، والأعمال المهمة. ومن هؤلاء:

1\_ الوزير "عيسى بن نسطورس " الذي كان وزيراً لحاكم مــصر العزيز " نزار بن معد " .

2\_ أبو الفتح بن أبي النجم النصراني .

3\_ أبو الفرج بن القف الطبيب الجراح تولى الوزارة في الدولة الفاطمية .

4\_ أبو الفرج صاعد بن هبة الله النصراني، كان وزيراً للخليفة الناصر العباسي.

5\_ بحر بن إسحاق القرطبي النصراني، تولى الوزارة لعبد الرحمن الناصر الثالث .

وقد أساء النصارى \_ وكذلك اليهود \_ ممن استوزروا في ظل الدولة الإسلامية ما أتيح لهم من الأعمال والإدارات، وكانت هذه الإساءة ظاهرة جلية في بعض الأحيان، وباطنة في أحيان أخر، وقد صدق في هؤلاء قول الشاعر:

كلمة الوزير كانت تطلق قديماً على ما يعرف الآن برئيس الوزراء إذ لم يكن في الغالب
 للخليفة إلا وزير واحد وهذا الوزير يقوم بما يطلق عليه الآن وزارات التفويض.

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا وصدق فيهم قول العرب قديماً: (سمن كلبك يأكلك).

وكانت هذه الإساءات على نوعين:

النوع الأول: استخدام وظائفهم وسلطانهم في ذل المسلمين.

النوع الثاني: التعاون مع أعداء المسلمين وموالاة الغزاة الماكرين.

### النوع الأول: استخدام وظائفهم وسلطانهم في ذل المسلمين.

استغل بعض النصارى من ذوي النفوس المريضة ، والقلوب الخربة ، والطموحات الدنيئة سماحة الإسلام ، وتولية بعض الأمراء والخلفاء لهم بعض الأعمال الحساسة في دولة الإسلام؛ فعملوا على إذلال المسلمين ، وقد سجل لنا التاريخ بعض هذه المواقف ونذكر منها ما يلي :

1\_ قال ابن الأثير: في هذه السنة (531 هـ) في جمادى الأولى هرب تاج الدولة بهرام وزير الحافظ لدين الله العلوي صاحب مصر، وكان قد استوزره بعد قتل ابنه حسن سنة تسع وعشرين وخمسمائة، وكان نصرانيا أرمنيا فتمكن في البلاد، واستعمل الأرمسن وعسزل المسلمين، وأساء السيرة فيهم، وأهانهم هو والأرمسن السذين ولاهم وطمعوا فيهم.

2 \_ ولّى العزيز " نزار بن معد " عيسى بن نسطورس " النصر اني كتابته ، واستناب بالشام يهوديا اسمه " منشا " فاعتز بهما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - انظر : الكامل / محمد بن محمد الشيباني / ط دار الكتب العلمية بيــروت / ط 1995 م . / ج 9 / ص 296 .

النصارى واليهود وآذوا المسلمين ، فعمد أهل مصر وكتبوا قصة وجعلوها في يد صورة عملوها من قراطيس فيها : بالذي أعز اليهود بمنشا ، والنصارى بعيسى بن نسطورس ، وأذل المسلمين بك إلا كشفت ظلامتي ، وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز والرقعة بيدها ، فلما رآها أمر بأخذها ، فلما قرأ ما فيها ورأى الصورة من قراطيس علم ما أريد بذلك فقبض عليهما ، وأخذ من عيسى ثلاثمائة ألف دينار ، ومن اليهودي شيئا كثيرا .

وكان العزيز " نزار بن معد " يحب العفو ويستعمله ، فمن حلمه أنه كان بمصر شاعر اسمه الحسن بن بشر الدمشقي ، وكان كثير الهجاء فهجا يعقوب بن كلس وزير العزيز ، وكاتب الإنشاء أبا نصر عبد الله الحسين القيرواني ، فقال :

قل لأبي نصر حاجب القصـــر اتقض عرا الملك للوزير تفـــز واعط أو امنع ولا تخف أحــدا وليس يدري ماذا يراد بــــه

والمتأتي لنقض ذا الأمسسر منه بحسن الثناء والذكسسر فصاحب القصر ليس في القصسر وهو إذا ما درى فمسسا يدري

فشكاه ابن كلس إلى العزيز وأنشده الشعر، فقال لــه: هــذا شــيء اشتركنا فيه في الهجاء، فشاركني في العفو عنه، ثم قال هذا الــشاعر أيضا وعرض بالفضل القائد:

تنصر فالتنصر دين حسسق وقل بثلاثة عزوا وجسسلوا فيعقوب الوزير أب وهسذا

عليه زماننسسا هذا يسدل وعطل ما سواهم فهو عطسل العزيز ابن وروح القدس فضل

فشكاه أيضا إلى العزيز فامتعض منه إلا أنه قال: اعف عنه ، فعفا عنه ، ثم دخل الوزير على العزيز فقال: لم يبق للعفو عن هذا معنى وفيه غض من السياسة ونقض لهيبة الملك ، فإنه قد ذكرك وذكرنسي وذكر ابن زبارج نديمك وسبك بقوله:

زبارجي نديم وكلسي وزير نعم على قدر الكلب يصلح السلجور أ

فغضب العزيز وأمر بالقبض عليه فقبض عليه لوقته ، ثم بدا للعزيز إطلاقه ، فأرسل إليه يستدعيه ، وكان للوزير عين في القصر فأخبره بذلك ، فأمر بقتله فقتل ، فلما وصل رسول العزيز في طلبه أراه رأسه مقطوعا ، فعاد إليه فأخبره فاغتم له.

3 ـ لما حج أبو جعفر المنصور اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن شيبة ، وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ، ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم ، ويمنعهم من انتهاك حرماتهم ، وتحريهم ، لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية ، قال شبيب : فطفت معه ، فشبك أصابعه على أصابعي ، فقلت : يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أكلمك بما في نفسي ؟ فقال : أنت وذاك . فقلت : إن الله لما قسم أقسامه بين خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها وأسناها ، ولم يجعل فوقك في الدنيا أحداً ، فلا ترض لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد ، يا أمير المؤمنين: اتق الله فإنها وصية الله إلا محض النصيحة لك ، قبلت ، وإليكم تؤدى ، وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك ،

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر: الكامل / مرجع سابق / ج 7 / ص 477 .

والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك، اخفض جناحك إذا عسلا كعبك، وابسط معروفك إذا أغنى الله يديك. يا أمير المؤمنين إن دون أبوابك نيرانا تأجج من الظلم والجور، لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد على المسلمين ظلموهم محمد ألى يا أمير المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ظلموهم وعسفوهم، وأخذوا ضياعهم، وغصبوهم أموالهم، وجاروا عليهم، واتخذوك سلما لشهواتهم، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة. فقال المنصور: خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين. وقال : يا ربيع اكتب إلى الأعمال، واصرف من بها من الذمة، ومن أتاك به شبيب فأعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه. فقال شبيب: يا أمير المؤمنين النه المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة في خدمتك ؛ إن أطاعوهم أغضبوا الله، وإن أغضبوهم أغروك بهم، ولكن تولي في اليوم الواحد عدة فكلما وليت رجلا عزلت آخر. أ

4 ـ وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم ، فاجتمع المسلمون إلى بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه ، وكان له عادة في حضور مجلسه فاستدعي للحضور عند المهدي ، فامتنع فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره ، فقص عليه القصة ، وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظلم الذمة ثم أنشده :

بأبي وأمي ضاعت الأحسلام من صد عن دين النبي محمد إلا تكن أسيافهم مشهسورة

أم ضاعت الأذهان والأفهام ؟ أله بأمر المسلمين قيام علم المسلمين فيام أفيام فيناك سيوفهم أقسلم

<sup>. 215 ، 214</sup> ص  $^{1}$  - انظر : أحكام أهل الذمة  $^{1}$  مرجع سابق  $^{1}$  ج $^{1}$  ص

ثم قال : يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه الأمة ، وقد عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، ثم سلمت الأمــانة التي خصك الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين . يا أمير المؤمنين أمـا سمعت تفسير جدك لقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلَنَتَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إلا أَحْصَاهَا ﴾ الكهف: 49 : أن الصغيرة التبسم ، والكبيرة القهقهة ؟

فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم ؟ وقد نصحتك وهـذه النصيحة حجة على ما لم تصل إليك .

فولّى عمارة بن حمزة أعمال الأهواز ، وكور دجلة وكور فارس ، وقلد حماداً أعمال السواد ، وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال ، ولا يترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من العمال ، وإن علم أن أحداً من المسلمين استكتب أحداً من النصارى قطعت يده . 1

5 ـ وكان المهدي على بعض ضياعه كاتب نـ صراني بالبـ صرة ، فظلم الناس في معاملته ، فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبدالله القاضي ، فأحضر وكلاء النصراني واستدعي بالبينة ، فشهدت على النـ صراني بظلم الناس وتعدي مناهج الحق . ومضى النصراني فأخذ كتاب المهـدي إلى القاضي سوار بالتثبت في أمره ، فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من حمقى النصارى ، وجاءوا إلى المسجد فوجدوا سواراً جالساً للحكم بين المسلمين ، فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقـوف عنده ، فمنعه الخدم فلم يعباً بهم وسبهم ، ودنا حتى جلـس عـن يمـين

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر : أحكام أهل الذمة / ابن القيم  $^{1}$  ج  $^{1}$  مس 215 ، 216 .

سوار، ودفع له الكتاب ، فوضعه بين يديه ولم يقرأه . وقال : ألست نصرانياً ؟ فقال : بلى أصلح الله القاضي . فرفع رأسه وقال : جروا برجله فسحب إلى باب المسجد ، وأدبه تأديباً بالغاً وحلف ألا يبرح واقفاً إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم . فقال له كاتبه : قد فعلت اليوم أمراً يخاف أن يكون له عاقبة . فقال : أعز أمر الله يعزك الله . 1

6 ــ وحج المتوكل فرئي رجل يطوف بالبيت ويدعو على المتوكل ، فأخذه الحرس وجاءوا به سريعاً فأمر بمعاقبته . فقال له : والله يا أمير المؤمنين ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل فاسمع كلامي ، ومر بقتلي . فقال : قل . فقال : سأطلق لساني بما يرضي الله ورسوله ويغضبك يا أمير المؤمنين ، قد اكتنفت دولتك كتاباً من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم ، وأساءوا الاختيار للمسلمين ، وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين ، خفتهم ولم تخف الله، وأنت مسؤول عما اجترحوا ، وليسوا مسؤولين عما اجترحت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته ، واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة ، وأول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله . فبكي المتوكل إلى أن غشي عليه ، وطلب الرجل فلم يوجد . 2

7 \_ و في أيام الآمر بأمر الله امتدت أيدي النصارى ، وبسطوا أيديهم بالجناية، وتفننوا في أذى المسلمين ، وإيصال المضرة إليهم ، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ، ولقب بالأب القديس ، الروحاني

أحكام أهل الذمة / مرجع سابق/ ج1 / ص 216 ، 217 .

<sup>. 222 ، 221</sup> ص 1 ج 1 انظر : أحكام أهل الذمة 1 مرجع سابق 1 ج 1 ص 1 - 2

النفيس ، أبي الآباء ، وسيد الرؤساء ، مقدم دين النصرانية ، وسيد البتركية ، صغي الرب ومختاره ، ثالث عشر الحواريين ، فصادر اللعين عامة من بالديار المصرية من كاتب وحاكم وجندي وعامل وتاجر ، وامتدت يده إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ، فخوف بعض مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه ، وحذره من سوء عواقب أفعاله ، وأشار عليه بترك ما يكون سبباً لهلاكه ، وكان جماعة من كتاب مصر وقبطها في مجلسه فقال مخاطباً له ومسمعاً للجماعة : نحن ملك هذه واستملكوها من أبدينا ، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا ، ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح ، فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين ، وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا ، وبعض ما نستحقه عليهم، فإذا حملنا لهم مالاً كانت المنة عليهم، وأنشد :

بنت كرم غصبوها أمها وأهاتوها فديست بالقلدم غصبوها أمها وأهاتوها فيهم ولناهيك بخصم يحتكلم

فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه منه واستعادوه وعضوا عليه بالنواجذ حتى قيل: إن الذي اختاط عليه قلم اللعين من أملاك المسلمين مئتا ألف واثنان وسبعون ألفا ( 272000 ) ما بين دار وحانوت ، وأرض بأعمال الدولة ، إلى أن أعادها إلى أصحابها أبو على بن الأفضل ، ومن الأموال مالا يحصيه إلا الله ، ثم انتبه الآمر

من رقدته ، وأفاق من سكرته ، وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية ، فغضب لله غضب ناصر للدين ، وبار بالمسلمين . 1

8 ــ ومن ذلك ما رواه المقريزي في (خططه): حيث ذكر أسباب انتفاضة سنة 721هــ / 1320م: أن النصارى عملوا كتاباً لدى الأمراء الخاصكية وترفعوا على المسلمين وكان منهم نصراني (والكاتب عندهم يجمع الضرائب أيضاً) لدى أمير يدعى عين الغزال فجاء سمسار مسلم وكان تأخر عن دفع ما عليه من ضريبة فأخذ يستسمح الكاتب والكاتب يغلظ له فقبًل المسلم رجل النصراني والنصراني لا يــزداد إلا عتــوا وسباً وضرباً للمسلم فتجمع الناس واستشفعوا له وهــو لا يــزداد إلا عمـاره والملقوا السمسار وكان النصراني قد قرب من بيت الأمير عين الغــزال فاستجد بالأمير فبعث له غلمانه فخلصوه من النـاس وشــرعوا فــي فاستنجد بالأمير فبعث له غلمانه فخلصوه من النـاس وشــرعوا فــي القبض عليهم ليفتكوا بهم .

فذهب فريق من الناس إلى قلعة السلطان وصاحوا "نصر الله السلطان " فأرسل يستكشف الخبر، فعر قسوه ما كنان من استطالة النصراني على السمسار، وما جرى له ولهم، فطلب السلطان الأمير عين الغزال، وأحضر الأمراء وجميع النصارى الكتاب لديهم الذين استطالوا على المسلمين وأذلوهم، فأمر بقتل النصارى هؤلاء، فتقدم إليه الأمسراء واستشفعوا لهم، فأمر السلطان الأشرف خليل ألا يُستخدم اليهود والنصارى في دوائر الدولة، ولا عند الأمسراء . وأمسر الأمسراء أن

<sup>. 227 ، 226</sup> ص 1 = 1 انظر : أحكام أهل الذمة 1 مرجع سابق 1 1 = 1

يعرضوا الإسلام على من لديهم من الكتّاب والموظفين من أهل الكتـاب، فمن قبل الإسلام تركه في وظيفته، ومن أبـى أخرجـه مـن وظيفته، فأظهروا الإسلام، فأنعم عليهم السلطان بالتشريفات، وبقوا في وظـائفهم حتى قال الشاعر:

أسلم الكافرون بالسيف قهراً وإذا ما حلوا فهم مجرمونا سلموا من رواح مال وروح فهم سالمون لا مسلمونا

9 ــ ومن ذلك ما رواه المقريزي في (خططه) أيضا قــال: لمــا انتهى الفيضان زمن ولاية " الحافظ لدين الله " انتدب الموفق بن الخــلال جماعة من العدول والكتاب النصارى إلى الولايات والأعمال، لتحرير ما شمله الري وما زرع من الأرض، وتقدير خراجها وكتابة المكلفات.

وحدث أن خرج إلى بعض الجهات من يمسحها من شاد وناظر وعدول، وتأخر الكاتب النصراني ثم لحقهم .

وأراد الكاتب عبور النهر إلى الناحية الأخرى فحمله ضامن المعديــة حتى إذا بلغ وجهته المقصودة سأله أجره، فغضب الكاتب وسبه، وقال له : أنا ماسح هذه البلدة وتريد حق التعدية ؟ .

فقال له الضامن: إن كان لي زرع فخذه.

ثم تقدم فخلع لجام بغلة القبطي وألقاه في معديته . فلم يجد الكاتب بدأ من دفع الأجرة حين أخذ لجام بغلته .

ولما انتهى من مسح البلدة، وفرغ من تبييض المكلفة وحملها إلى ديوان الخراج في العاصمة كما جرت العادة، وأضاف عشرين فداناً إلى

المجموع، وترك فراغاً بإحدى الصفحات وأطلع الشهود على القائمة فوقعوا بصدقها .

ثم كتب هو البياض الذي تركه (أرض اللجام) باسم صاحب المعدية، وقدرها بعشرين فداناً، لكل فدان أربعة دنانير. ثم جمل المكلفة إلى ديوان الأصيل.

وكانت العادة قد جرت أنه بعد انقضاء أربعة أشهر من السنة الخراجية، ترسل جنود أصحاب بطش وقوة، وكتاب وشهود، وكاتب نصر اني إلى الولايات لاستخراج ثلث خراج الأرض وفقاً للمكلفات.

وكان هذا القدر من المال ينفق على الجند إذ لـم تكـن لهـم وقتئــذ إقطاعيات .

ولم يكن من المألوف إرسال الرجل الذي قام بمسح الأرض، بل يندب آخر مكانه.

ولما ذهبت هذه الجماعة وأعني بها (الشاد والكاتب والعدول) لجمع ثلث مال الناحية استدعوا أرباب الزرع، ومن بينهم ضمامن المعدية، وأرغموه على دفع ستة وعشرين وثلثي دينار.

فأنكر أن يكون مالكاً لأي أرض في هذه الناحية وأيده القرويون في إنكاره. فرفض الشاد \_ وكان فظاً عسوفاً \_ الاستماع إلى شهادتهم وضربه بالمقارع ، وأرغمه على بيع قاربه وغيره لدفع الثلث الثابت عليه .

فسار صاحب المعدية إلى القاهرة، وأبلغ الخليفة قصته، فأعيد النظر في قوائم الخراج، فلم يجدوا أية إشارة إلى أرض اللجام. فأمر الخليفة بإحضار الكاتب وسمِّر في مركب وقام له مسن يطعمه ويسقيه وتقدم أن يطاف به في سائر الولايات وينادى عليه، كما أمر بكف يد النصارى كلهم عن الخدمة .

وكان الحافظ مولعاً بالفلك والتنجيم، فعمد النصارى إلى رشوة منجمه الخاص وطلبوا إليه أن يفضي للخليفة بأن مصر ستزدهر إن أقام السلطان في تدبير الدولة واحداً معيناً من النصارى هو الأكرم بن زكريا في قدارت الحيلة على الخليفة وجعل للأكرم أمر الدواوين .

وبادر الأكرم من ساعته إلى زيادة عدد المسيحيين أكثر مما كانوا عليه قبلا وظهرت عليهم دلائل النعمة، فارتدوا الملابس الجميلة، وركبوا البغلات الرائعة، والخيول المسومة بالسروج، وبالغوا في السدة على المسلمين، وضايقوهم في أرزاقهم واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف الشرعية، واتخذوا العبيد والمماليك والجواري من المسلمين والمسلمين على بيع أولاده وبناته بغرامة فرضوها عليه.

والتزم الخطوة نفسها أبو نجاح النصراني المعروف بالراهب.

فقد اقتضت مشيئة الخليفة المنصور أبو على الملقب بالآمر وهو على الخلفاء الفاطميين له أن يسند إليه منصب الوزارة .

وباشر الرجل عمله فارتكب مظالم كثيرة، وسار في سياسة أحفظت عليه النفوس وبغضته لدى العامة .

> ولم يفلت من بلائه كبار الموظفين ومنهم القضاة والكتاب. بل لقد أثر عنه ما يدل على تنقص لمكانة النبي عِلَيَّا .

ثم أخذ يشتد في مصادرة أموال الناس على اختلاف طبقاتهم إلى أن لقى مصرعه أخيراً في الحادثة الآتية :

ذلك أنه كان يجلس بالجامع العتيق ويرسل في استدعاء من أراد مصادرة أمواله، وفي يوم من الأيام طلب رجلاً من العدول الممتازين يعرف بابن الغرس، كان قد نال قدراً كبيراً من إجلال الناس واحترامهم . فأهانه .

فخرج من عنده ووقف في المسجد يوم الجمعة، حيث يشتد ازدحام الناس وعبَّر عما شعر به من آلام وأحزان قائلاً:

يا أهل مصر انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه النصراتي من المسلمين! وهاجت هذه الكلمات عوامل الغضب في النفوس، وكادت تفضي إلى نشوب الفتن والاضطرابات لولا تداخل خواص الخليفة في الأمر، وأعلموا مولاهم بما حل بالمسلمين من عدوان هذا الوزير وخوفوه سوء العاقبة.

فبعث الخليفة في طلب أبي نجاح.

فلما مَثَلَ بين يديه، انطلق رجل من الأشراف كان في حضرة الخليفة وأنشده هذا البيت:

إن الذي شُرِّفْتَ من أجله يزعم هذا أنه كاذب.

يقصد تذكير الخليفة بما أشيع عن الراهب من تهجم علم مكانمة رسول الله . وعندئذ التفت الخليفة إلى أبي نجاح وقال له :

ما تقول يا راهب ؟ فسكت فأمر بقتله .... 1

انظر: التعصب والتسامح / مرجع سابق/ ص 57-60. نقلا عن المقريزي في خططه.

## ثانياً: التعاون مع أعداء المسلمين وموالاة الغزاة الماكرين.

لم يلق النصارى ولا لغيرهم؛ ممن عاش في كنف دولــة الإســلام: صدراً أحن من صدر الإسلام ، ولا قلباً أرأف من قلوب أهله ، ولا عدلاً أعظم من عدل قادته وحكامه؛ بيد أن أناساً تعودوا على قطع الأيدي التي مدت إليهم بالإحسان ، والتآمر على الدول التي شملتهم بالرعاية والآمان ، وهذا ما بدا وظهر من بعض النصارى والتاريخ يسجل لنا بعض هــذه المواقف المخزية لهؤلاء ، ومنها :

1 ــ ذكر ابن كثير في أخذ التتار لدمشق قال: أرسل هو لاكو وهــو نازل على حلب جيشا مع أمير من كبار دولته يقال له "كتبغــا نــوين " ....وتداعت القلعة للسقوط فأجابهم متوليها في آخر ذلك النهار للمصالحة ، ففتحوها وخربوا كل بدنة فيها وأعالي بروجها ، ونلك في نسصف جمادي الأولى من هذه السنة، وقتلوا المتولي بها بدر الدين بن قراجا ، ونقيبها جمال الدين ابن الصيرفي الحلبي ، وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم يقال له: ابل سيان، وكان لعنه الله معظما لدين النصارى فـاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم فعظمهم جدا ، وزار كنائسهم فصارت لهم دولة وصولة بسببه ، وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخـــذوا معهـــم هدایا وتحفا وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته ، ودخلوا مــن باب توما ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤس الناس ، وهم ينادون بشعارهم ويقولون: (ظهر الدين المصحيح دين المسيح)، ويذمّون دين الإسلام وأهله ، ومعهم أواني فيها خمر ، لا يمرون علسي باب مسجد إلا رشوا عنده خمرا ، وقماقم ملانة خمرا يرشون منها على

وجوه الناس وثيابهم ، ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصليبهم ، ودخلوا من درب الحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أبي البيان ورشوا عنده خمرا ، وكذلك على باب مسجد درب الحجر الصغير والكبير ، واجتازوا في السوق حتى وصلوا درب الريحان أو قريب منه، فتكاثر عليهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مريم ، فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح دين النصارى وذم دين الإسلام وأهله فإنا لله وإنا إليه راجعون .1

2 \_ نقل صاحب كتاب " النجوم الزاهرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة": أن الفرنج لما حاصروا أنطاكية مدة، نافق رجل من أنطاكية يقال له فيروز \_ وكان نصرانيا \_ وفتح لهم في الليل شباكا فدخلوا منه ووضعوا السيف وهرب شعبان \_ حاكم أنطاكية \_ وترك أهله وأمواله وأولاده بها فلما بعد عن البلد ندم على ذلك ، فنزل عن فرسه فحثى التراب على رأسه، وبكى ولطم، وتفرق عنه أصحابه ، وبقي وحده فمر به رجل أرمني حطّاب فعرفه فقتله ، وحمل رأسه إلى صنجيل ملك الفرنج. 2

3 \_ و نقل أيضا صاحب كتاب " النجوم الزاهرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة "عن أبي يعلى بن القلانيسي : أن قوما من أهل أنطاكية \_ وكانوا نصارى \_ عملوا وواطأوا الفرنج على تسليمها إليهم لإساءة تقدمت من حاكم البلد في حقهم ومصادرته لهم ، ووجدوا الفرصة في

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / مرجع سابق / ج  $^{2}$  / ص  $^{2}$ 

برج من الأبراج التي للبلد مما يلي الجبل ، فباعوهم إياه وأصعدوا منه في السحر وصاحوا ، فانهزم ياغي سيان وخرج في خلق عظيم ، فلم يسلم منهم شخص . 1

4\_ ولقد تكرر مشهد الغواية والخيانة في مطلع العصر الحديث عندما جاء بونابرت (1769–1821م) على رأس الحملة الفرنسية لغــزو مصر (1213ه/1798م)، وألقى حبال الغواية لأبناء الأقليات الدينية، ووقع في هذه الحبال نفر من أقباط مـصر، خـانوا أمـتهم وطـائفتهم وكنيستهم. قادهم " المعلم يعقوب حنا" (1745-1801م) وكونسوا فيلقساً قبطياً تزيّا بزي الجيش الفرنسي، وحارب المصريين وأذلهم لحساب الفرنسيين. ولقد تحدث مؤرخ العصر الجبرتي (1167-1237ه/1754-1822م) عن صنيع "بونابرت" مع هذه القلة الخائنة، عندما جعل لهم نصف عضوية "ديوان المشورة"، والسلطة الفعلية في الجهاز المالي والإداري وبعبارة الجبرتي، فلقد فوض الجنزال كليبر (1753-1800م) للجنرال يعقوب "أن يفعل بالمسلمين ما يشاء حتى تطاول النصارى من القبط ونصارى الشوام على المسلمين بالسب والمضرب ونالوا منهم أغراضهم وأظهروا حقدهم، ولم يبقوا للصلح مكاناً وصــرحوا بانقــضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين!" . 2

انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / مرجع سابق/ ج 5 / ص 147 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار / الجبرتي/ تحقيق حسن محمد جوهر, وآخرون/ ط 1965/ ج5/ص 136. وانظر: في المسألة القبطية / د : محمــد عمـــارة / ص 52 ، 53 / طبعة مكتبة الشروق القاهرة / الطبعة الأولى 2001 م .

5 ــ الاستغاثة بالأم أمريكا 1: ففي أحداث الكاتدرائيــة المرقـسية (مقر بطريرك الأقباط الأرثونكس) المصاحبة لإسلام وفــاء قــسطنطين سمع العالم كله هتافات من داخل الكاتدرائية أقرب ما يمكن أن توصــف به: خيانة عظمى "يا أمريكا فينك فينك. أمن الدولة بيني وبينك"! وهــي استغاثة بأمريكا الأم السفوق والصدر الحنون، إنها دعوة صريحة للتدخل الأمريكي لحماية الأقباط من اضطهاد " يشنشن" به من يطلــق علــيهم: أقباط المهجر.

وفي واقعة الفيوم<sup>2</sup> رُفعت لافتة بالإنجليزية تقـول: " Christians أي (النصارى تحت وطأة الهجوم)، وقد كانت الكنيسة under attack " أي (النصارى تحت وطأة الهجوم)، وقد كانت الكنيسة دائما ما تؤكد بأن أصحاب هذا التوجه ما هم إلا فئة ضـالة، أصـبحت ألعوبة في يد المخابرات الأمريكية، والصهيونية العالمية. ولكن يبـدو أن

الاستعانة بالام أمريكا ديدن الكثير من الأقباط في مصر، وورقة الأقلية الدينية والاضطهاد الديني يلجأ إليها أقباط مصر على وجه العموم، وأقباط المهجر على وجه الخصوص.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – رغبت فتاتان هما: ماريان مكرم وتريزا إبراهيم، المتخرجتان حديثاً من كلية الطب في شهر إسلامهما، واتجهت الفتاتان إلى الشهر العقاري بالفيوم لتوثيق اعتناقهما للإسلام، وهنا تدخلت أجهزة الأمن، وطلبت من رجال الدين المسيحي في الفيوم الحضور لأحد فنادق المدينة لعقد جلسة نصح للفتاتين كما هو متعارف عليه عند إسلام أي نصراني ، والتي يقوم بعض الكهنة من خلالها بتقديم النصح بالبقاء على دينهما، وما أن علم أقباط الفيوم بما جرى حتى خرجت جموع حاشدة بالآلاف أغلبهم من الشباب للتظاهر داخل كنيسة مارجرجس يوم 27 فبراير 2004، احتجاجاً على عقد جلسة النصح!! وطالبوا بإعادة الفتاتين لأسرتيهما، وانتهت القضية بتلك الجلسة التي على عقد جلسة (إقناع!) الفتاتين بعدم المضي قدماً في إجراءات الإشهار!

الكنيسة في حد ذاتها قد وقفت هذا الموقف، ولم يكن الموقف لأقباط المهجر فحسب؛ وإنما كان من أقباط الداخل كذلك.

6 ـ أقباط المهجر: وآخر هذه المواقف المخزية هو لمن يطلق عليهم أقباط المهجر، وهؤلاء يتم استخدامهم بأخس الطرق وأحقرها، حيث تدفع لهم الرواتب من الخزانة الأمريكية بالدولار الأمريكي، وأفظع ما في الأمر أن يعلن بعض المنتمين إلى هذه الطائفة على مواقعها على الانترنت عن حاجة المخابرات الأمريكية عن عملاء وجواسيس ممن يحملون الجنسية العربية برواتب مغرية تتجاوز الخمسة آلاف دولار.

وكان موقع "العربية" قد نشر على صفحاته ما يؤكد هذه الفضائح المخزية، والعار المشين، قالت "العربية": ناشدت مواقع قبطية على الإنترنت رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون والحكومة الأمريكية التدخل في هذه القضية. كما طالب عدد من الأقباط المصريين غالبيتهم في الولايات المتحدة بحكم ذاتي للأقباط في مصر.

وقد سعي عدد من أقباط المهجر في أمريكا وكندا، عبر بيانات وصلت للصحف المصرية، الاستنجاد بأمريكا وإسرائيل لحمايتهم، وطلب وساطة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون مع الحكومة المصرية.

وأبدت مصادر رسمية غضبها مما تنشره بعض مواقع أقباط المهجر على شبكة الإنترنت من تحريض على الفتنة الطائفية في مصر، ومزاعم عن قصص الأسلمة زوجات كهنة، ودعوة أطراف خارجية للتدخل، خاصة بيان لـ "الجمعية الوطنية القبطية"، التي تتخذ من واشنطن مقرا

لها، وصل لصحف محلية، يطالبون فيه شارون بحماية الأقباط، والتدخل لدى الحكومة المصرية لمنع ما يسمى "اضطهاد الأقباط"، حيث "كان الأقباط أيام أجدادهم الفراعنة يحتمون باليهود ووزيرهم آنذاك يوسف الصديق، واليوم جاء دوركم"، وفق نص البيان.

وقد قام المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، وفق موقع "أقباط أمريكا" على الإنترنت، بإرسال عدة خطابات إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وأعضاء الكونجرس الأمريكي، يحتهم فيها على التدخل لدى الرئيس المصري حسني مبارك، لإيقاف "مثل هذه الأعمال الإرهابية من قوات الأمن المصرية". وقالت إنه سيتم عقد لجنة سماع في الكونجرس عن الأحداث القائمة في مصر قريباً.

<sup>1 -</sup> انظر: موقع العربية نت "www.alarabiya.net".

# المراجع

- القرآن الكريد.
  - كتنب التفسير:
- أحكام القرآن / الجصاص / ج 2/ ص 327/ ط دار الكتاب العربي بيروت/ بدون .
  - 2. تفسير القرآن العظيم / الإمام ابن كثير / طدار الفكر / 1401 هـ..
  - 3. جامع البيان عن تأويل القرآن / ابن جرير / طدار الفكر بيوت / ط 1405 هـ
  - 4. الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / طدار الشعب / الطبعة الثانية 1372 هـ.
  - 5. في ظلال القرآن / سيد قطب / طدار الشروق / الطبعة التاسعة 1980م.
    - كتب الحدث:
      - 6. صحيح البخاري .
        - 7. صحيح مسلم.
      - 8. سنن أبي داوود.
        - 9. سنن النسائي .
      - . 10. سنن ابن ماجه
        - 11.موطأ مالك .
        - 12.مسند أحمد.
      - 13.مجمع الزوائد .
    - 14. السلسلة الصحيحة / الألباني .
    - 15. صحيح الجامع الصغير / الألباني .
      - 16. صحيح سنن الترمذي / الألباني .
    - 17. صحيح سنن أبي داود / الألباني .
    - 18. ضعيف الجامع الصنغير / الألباني .
- 19. الموسوعة الحديثية/تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤط وأخرون/ طبعة مؤسسة الرسالة/ ط الثانية 999.
  - المعاجم:
  - 20. المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي/ طدار إحياء التراث العربي .
    - 21. معجم البلدان / ياقوت الحموي / طدار الفكر بيروت / بدون.

#### • كتب ومراجع عامة:

- 22. أحكام أهل الذمة / ابن القيم / طدار العلم للملايين / ط الأولى 1961م.
- 23. أحكام الذمبين والمستأمنين في دار الإسلام / د : عبد الكريم زيدان / ط الثانية 1976م .
- 24. الإسلام والسياسة الرد على شبهات العلمانيين/ محمد عمارة/ دار الرشاد القاهرة/ط 1997م.
- 25. الإسلام والنصرانية مع المدنية والعلم/ محمد عبده/ الحداثة للطباعة والنشر/ ط3، 1988م.
  - 26. الأموال/حميد بن زنجويه.ت: د.شاكر نيب فياض/ مركز الملك فيصل للبحوث/ 1986م.
  - 27. الأموال/أبي عبيد القاسم بن سلام/ تحقيق: د: محمد عمارة/ ط دار الشروق/ ط 1989م.
    - 28. بدائع الصنائع/ الكاساني / طدار الكتاب العربي لبنان / الطبعة الثانية / ط 1974 م.
      - 29. البداية والنهاية / ابن كثير / ط مكتبة المعارف بيروت / بدون تاريخ .
    - 30. تاريخ الأمم والملوك / الطبري / طـ دار الكتب العلمية بيروت / طـ اولألى 1407 هــ .
      - 31. ترتيب المدارك / القاضى عياض/ طدار الحياة ببيروت .
- 32. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام / الشيخ محمد الغزالي / ط: دار البيان الكويت .
  - 33. حاشية رد المحتار/ طدار إحياء التراث العربي بيروت/ بدون .
    - 34. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر / آدم متز .
  - 35. الحق المر/محمد الغزالي /طبعة دار الشروق/ الطبعة الأولى 1989م.
  - 36. حلية الأولياء / أبو نعيم / طـ دار الكتاب العربي بيروت / طـ الرابعة 1405 هــ .
  - 37. الدعوة إلى الإسلام/ سير توماس أرنولد/ ترجمة د إيراهيم حسن وآخرون/ط3/ م النهضة.
    - 38. الرحيق المختوم / الشيخ صفي الدين المباركفوري / ط دار الفكر / ط الأولى 1991م .
      - 39. زاد المعاد / الإمام ابن القيم / مؤسسة الرسالة / ط الثانية 1997م.
        - 40. سيرة ابن هشام / ابن هشام .
        - 41. شرح السير الكبير/ طبعة الجامعة/ بدون.
        - 42. الطبقات الكبرى / ابن سعد / طبعة دار صادر بيروت / بدون .
- 43. عجائب الأثار في التراجم والأخبار/ الجبرتي/ تحقيق حسن محمد جوهر وآخرون/ 1965.
  - 44. عيون الأنباء في طبقات الأطباء / ابن أبي أصيبعه / طدار مكتبة الحياة بيروت.
  - 45. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي/ د يوسف القرضاوي/ م الرسالة / ط4 ، 1985م.
  - 46. فتاوى معاصرة / د. القرضاوي / ج 3 / ص 169/ دار القلم الكويت / ط الثالثة 2001م.
    - 47. فتوح البلدان / البلاذري / طـ دار الكتب العلمية بيروت / طـ 1403 هــ .
      - 48. فقه السنة / سيد سابق/ طدار الفكر/ ط 1992م.

- 49. فقه الزكاة / د يوسف القرضاوي / طبعة مكتبة وهبة/ ط الحادية والعشرون / ط 1994 م .
  - 50. في المسألة القبطية/ د. محمد عمارة / طبعة مكتبة الشروق القاهرة / 2001 م.
    - 51. الفروق/ القرافي/ دار المعرفة بيروت/ بدون.
      - 52. قصبة الحضيارة/ ول بيورانت.
    - 53. الكامل / محمد بن محمد الشيباني / طدار الكتب العلمية بيروت/ ط 1995م.
      - 54. مجموع الفتاوي / ابن تيمية / بدون .
- 55. من روائع حضارتنا / د: مصطفى السباعي/ طبعة دار القلم الكويت/ الطبعة الثالثة 1982م.
- 56. موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى/ د. القرضاوي / مكتبة وهبة / 1999 م .
  - 57. المبسوط / السرخسي / ط دار إحياء التراث العربي بيروت/ ط الأولى 2002 م .
    - 58. المحلى / ابن حزم / طدار الأفاق الجديدة بيروت/ بدون.
- 59. المسيحية عبر تاريخها في المشرق/ تحرير: حبيب بدر وسعاد سليم وآخر/ مجلس كنائس الشرق الأوسط/ بيروت لبنان/ الطبعة الأولى 2001م.
  - 60. المغني / ابن قدامة/ طبعة هجر/ الطبعة الأولى 1979م .
  - 61. الملل والنحل والعراق. هموم الأقليات في العالم العربي/ سعد الدين إبراهيم/ ط 1990م.
    - 62. المنهاج مع الحاشية / محمد بن أحمد الشربيني الخطيب / طبعة دار الكتب العلمية.
- 63. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي / طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة .
  - 64. هذا الدين / الشهيد سيد قطب / دار الشروق / ط 1978م.
  - 65. يا أقباط مصر انتبهوا/ محمد مورو / طدار المختار الإسلامي/ ط 1998م.

#### • الحوليات والدومريات:

66. السياسة الأموية تجاه أهل الذمة ومؤسساتهم في بلاد الشام / مروان القدومي / بحــث فـــي مجلة الدعوة الإسلامية الليبية / عدد 5 .

#### • الصحف والمحلات:

- 67. الأهرام المصرية 9 / 3 / 2003 م ، وتاريخ 1 / 4 / 2003. وتاريخ 6 / 3 / 1985م.
  - 68. صحيفة الوفد القاهرية عدد 21/ 1/1993م.

### • المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت:

." www.alarabiya.net " موقع العربية نت. 69.

# النهرس

| -1                                                                             | Yac         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                | مقدما       |
| هُ التَّلِيِّ فِي التَّهَ آن والسنة                                            | j.          |
| انياً : مريد في الترآن والسنة                                                  | t           |
| التاً : حليث الترآن والسنة عن النصاري                                          | t           |
| لحماية من الاعتداء الخارجي                                                     | <b>h</b> 1. |
| حماية من الظلم الداخلي                                                         | 2 الـ       |
| رابعاً : من الاحكامر المنعلقة بالنصامى في شريعة الإسلامر                       | _           |
| الزواج بالنصرانية ــ وكننك باليهودية ــ                                        | _1          |
| الحكمة من إبلحة الزواج من الكتابية                                             |             |
| من تزوج من الصحابة بالنصراتيات                                                 |             |
| ـ النصارى ينفق عليهم من الصدقات                                                | _2          |
| ـ أملكن العبلاة تُصان وتُحمى                                                   | _ 3         |
| غامساً : المسلمون في الحبشة                                                    |             |
| ــادساً :الوفود                                                                |             |
| وقد النجاشي وأهل الحبشة :                                                      | _1          |
| ـ وقد نجران :                                                                  | _2          |
| ـ وقد عبد القيس :                                                              |             |
| ـ وقد طبيء :                                                                   |             |
|                                                                                |             |
| ـ قدوم عدي بن حاتم<br>ساجعاً : مڪاتبة الملوك والامرا - النصاسري كماكاتب غيرهمر | _ J         |
| ـ النجاشي ملك الحبشة :                                                         |             |
|                                                                                |             |
| ـ المقوس عظيم مصر:                                                             |             |
| ـ هرقل عظیم الروم :<br>ثامناً : ما مدتمالتبطیت                                 | _ <b>3</b>  |
| امنا : مام دقرالقبطية.                                                         | 5           |

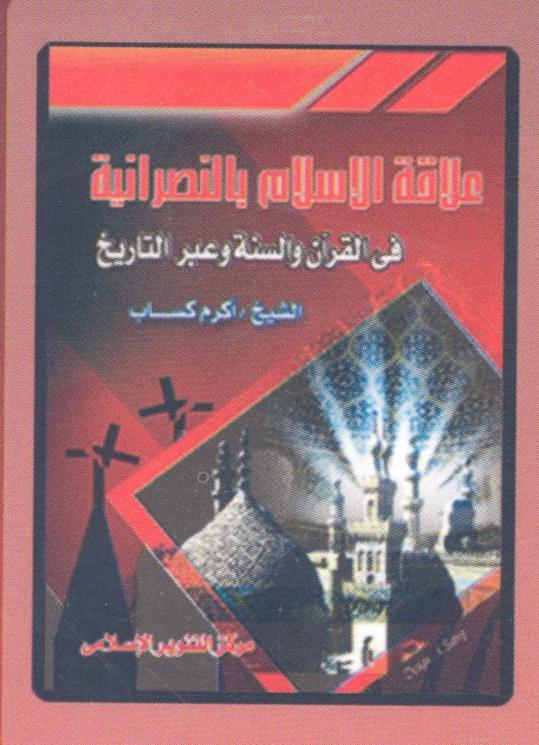



مرکار الثانوییر الإسلامی

esigne. A. Sabry. 0125982842